## الاعجراج الرائج المحادث المعالمة المعال

# القرائع

بهتکمر منت مدیر سرد ۱۸ سامتر

الشِّنجَ جَمِيسَ جَابُن حِثَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ الللَّلْم

موجه عام علوم القرآن بالأزهر الشريف وعضو لجنة مراجعة المصاحف (سَابقاً)

الناسشر

الْصِّعَا بَهُ لَا لَهُ الْقَرَانِيَّةُ وَالْعَبَيْتِ فَالْحَالِيَّةُ وَالْعَبَيْتِ فَالْحَالِيَّةُ وَالْعَبَيْتُ وَالْحَالِيَةِ وَالْعَالِمُ الْمُؤْلِثِينَ وَالْمُؤْلِثِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِثِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِثِينَ وَالْمُؤْلِثِينَ وَالْمُؤْلِثِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَلِينَا لِلْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينِ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينِ وَالْمُؤْلِقِينِ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينِ وَالْمُؤْلِقِينِ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْمُؤْلِقِينِ وَالْمُؤْلِقِينِ وَالْمُؤْلِقِينِ وَالْمُؤْلِقِينِ وَالْمُؤْلِقِينِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِقِ وَالْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِقِ وَالْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِيلِقِلِقِلِقِ الْمُؤْلِقِيلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِيلِقِلِقِلِقِلِقِ لِلْلِيلِقِلِقِلِلْمِلِقِل

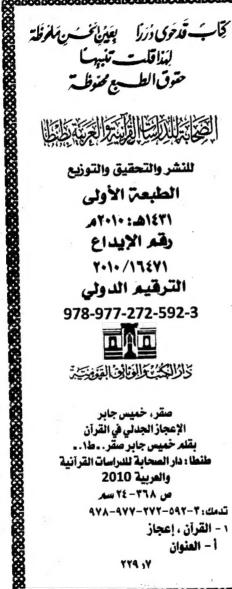

للنشر والتحقيق والتوزيع الطبعة الأولي

١٣١١هـ: ٢٠١٠م رقم الإيداع

Y+1+/172Y1 الترقيم الدولي

978-977-272-592-3



كالالكثنة والفنالون القفيفينية

صقر، خمیس جابر الإعجاز الجدلي في القرآن

بقلم خميس جابر صقر. . ط١. .

طنطا: دار الصحابة للدراسات القرآنية والعربية 2010

ص ۲۲۸- ۲۲ سم

تدمك: ٣-٢٩٥-٢٧٢-٧٧٩-٨٧٨

١ - القرآن ، إعجاز أ - العنوان

Ye PYY

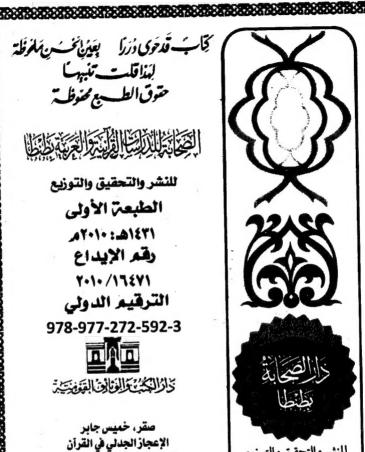

no de la completa de

للنشر والتحقيق والتوزيع

www.dsahaba.net



### عن الراب المراب المراب

### مُقترّركمة

الحمد لله.. أمر ألا نعبد إلا إياه.. خلق الكون بعلمه وبقدرته احتواه.. إليه المصائر والتصرفات من بدء الأمر إلى منتهاه .. ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ بلا تناه.. و﴿ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ أسراره وخفاياه .. شهد له كل من في السموات والأرض بأنه الإله.. عظم نفسه لأنه لا عظيم سواه.. وعظم القرآن لسان الحق وفحواه.. وعظم رسوله الهادي واصطفاه.. وجعلنا خير أمة أخرجت للناس ما أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وآمنا بالله.. والصلاة والسلام على خير رسله ومن والاه.

#### وبعب ...

فإنى أقدم هذا الكتاب ( المعلم المعدال المعدان ) خاصة أهل العلم وعامتهم في زمن نضب فيه معين الخير.. وعز فيه عطاء أهل الفضل.. واجتمعت فيه شراذم الكفر والإلحاد للطعن في القرآن والنيل من السنة.

ولا غرو: فإننا نعلم ذلك يقينا.. ونعلم أن السكوت عجز وأن الخضوع يقوى شهود الإلحاد.. ويشعل أوار الضلال.. ولا أدَّعى لنفسى الغيرة على القرآن وحدى.. ولكنى أعلم أن هناك مخلصين وعلماء ذبُّوا عن القرآن ونافحوا عن السنة.. ولكن كان الدافع لدىً أقوى مما يسطره اليراع.. ويعبر عنه اللسان والبيان والانطباع.. فلقد عكفت على تأليف هذا الكتاب لسنوات أربع لم يهدأ فيها الفكر والبحث والاطلاع.. أرجو به رحمة ربى وأنا في جوف التراب.. كما حاولت في هذا المؤلف أن أرصد - جُلَّ - ما عرضه وقاله الطاعنون في القرآن وقمت بالرد على الملحدين والمجادلين من خصوم القرآن وذلك من خلال أبواب

### 

عدة تقع في أحد عشر بابًا صُنّف كل باب منها لِيُعُرَضَ من خلاله إعجاز القرآن في عرض آياته وأحكامه لإفحام خصومه في كافة مواقف المعارضة وتفنيد الآراء والتدليل عليها ودفع الهجوم الضارى من خلال عرض قرآني لآفاق الجدال والحوار في القرآن، وبيان معنى الإعجاز في كافة نواحيه ووجوهه قصصًا وأمثالًا وأحكامًا وغير ذلك من سَوق العبر وترسيخ قواعد المحاجة وتوثيقها من خلال منظومة بحثية تَقوى بها الحجة بالغة في ذلك مداها، وتتحقق بها النصرة ماحقة لنوايا عِداها، وتُطّوى بها صفحة الإلحاد في سكونها وصداها، إنصافًا لهذا الدين الحنيف.

وقد تتبعت في ذلك أصول البحث في ترتيب الأبواب ذهنيا وعلميا وصولا بالفكرة إلى الهدف المنشود.

#### والله من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل.

ولله أوس آخــرون وخــزرج

فيدرك ثار الله أنصار دينه

الراجىعفوربه

موجد عام علوم القرآن بالازهر الشريف وعضو لجنة مراجعة المصاحف (سابقاً)



### عادعاد الإغربيان والعربين في الفران عادعاده الإغربين والعربين في الفران عادعاده

#### حول القرآن الكريم تعريف القرآن ،

#### للعلماء في تعريف القرآن الكريم أقوال منها:

أولاً: ما جاء في مقدمة ابن خلدون:

القرآن: هو كلام الله المنزل على نبيه المكتوب بين دفتى المصحف.. وهو متواتر بين الأمة.

ثانيًا: الكتاب أو القرآن:

هو كلام الله تعالى المنزل على محمد على بلسان عربى مبين تبيانًا لما به صلاح للناس في دنياهم وأخراهم. «كتاب التشريع للشيخ على حسب الله».

ثالثًا: القرآن:

هو الوحى المنزل للإعجاز والبيان. «كتاب إعجاز القراءات القرآنية للأستاذ صبرى الأشوح».

رابعًا: القرآن:

هو كلام الله المنزل على محمد على المعجز بلفظه ومعناه والمتحدَّى بأقصر سورة منه «كتاب علوم القرآن للشيخ عبد الفتاح القانهي».

هذا ما وقع عليه اختياري من تعريفات تكاد تكون متفقة وتدور حول التنزيل والتواتر والإعجاز والتحدي وغيره.

#### عوع الإغريب والبريد بالى في الفران عود عود المعادية

### الفصل الأول

#### أهدافالقرآن

من المعلوم أن للقرآن الكريم أهدافاً عظيمة وكثيرة ويمكن إجمالها فيما يأتى: الهدف الأول:

تعريف الخلق بالخالق الواحد الفرد.. المتفرد بالجلال والكهال والقادر على الإنشاء والإعدام.. المتقرب إليه بالعبادة والموصوف بكل كهال يليق بذاته تعالى المقدسة والآخذ بالنواصي والأقدام.. والمهيمن على كل شيء.. والبصير بأمور العباد.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

#### الهدف الثاني:

إعلان أن هذا الكون يسير وفق مراد الله تعالى ويدار بإرادة عليا لا تنافس ولا تـزاحم ولا يغلبها غالب ولا تختلط عليها الجواهر ولا الأعراض ولا الوسائل ولا الأغـراض بَيَّـد أنها إرادة الله تعالى.

#### الهدف الثالث :

بيان أن القرآن إنها أنزل لإصلاح أحوال الناس؛ ولــذلك وردت الأوامــر والنــواهـى بتشريع دقيق يثيب على المعروف ويعاقب على المنكر، ويحل الطيبات ويحرم الخبائث.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَثِمَى الَّذِى يَجِدُونَهُ، مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي النَّوْرَئِةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ عِندَهُمْ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### ع د الإغريب زالج المراق في الفرآن ع دع دع د على على المراق المراق في الفرآن ع دع دع د

#### الهدف الرابع ،

الإخبار عن الأمم السابقة وأحوالهم مع أنبيائهم ورسلهم مع استخلاص العبر والدروس النافعة.. والتسليم بالقوانين التي تنظم السلوك والمعاملات.. وإظهار المغيب والمجهول عن البشر.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَنْكِ مَا كَانَ حَدِيثًا وَهُدًى وَمُعَدًى وَرَحْمَةً لِقَوْدِ يُوْمِنُونَ الله ﴾ [يوسف: ١١١].

#### الهدف الخامس :

لفت الأنظار إلى أهمية العمل الصالح وكونه مقرونًا بالإيهان وترك الحهاقات ، والبغى والعدوان ، والإنذار بإهلاك أهل الضلال ، والوعيد الشديد للظالمين والمنحرفين والمقترفين للمعاصى.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (١) ﴾ [يونس: ٩].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَاۤ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِيحًا غَيْرَ ٱلَّذِى صَلَّا يَعْمَلُ أَوْلَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِطَّلِلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ وَالطر: ٣٧]. لِلظَّلِلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ وَالطر: ٣٧].

#### الهدف السادس :

حث الناس على طلب العلم والأخذ بأسباب التقدم والرقى والتفكر في ملكوت السهاوات والأرض وحفز الهمم وتفجير كل الطاقات البشرية للوصول إلى المراتب العالية والمقاصد السامية والغايات النبيلة والصفات الكريمة والخصال الحميدة.

### 363636 الْإِنْ عَلَى الْهُورِينَ فَي الْفِرْ آنِ عَادَى 6363636

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُل زَّبِّ زِذْنِي عِلْمًا ١١٤ ﴾ [طه: ١١٤].

وقال أيضًا: ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾[ الأعراف: ١٨٥].

#### الهدف السابع ،

التعريف بالحدود والقصاص وحق النفس والمال والعرض وتحديد المسئولية.. والجنايات والتعزير والفدية والمعاملات.

#### الهدف الثامن:

بيان قدرة الله تعالى في الكون: الفضاء والبحار والأجنة ، والحديث عن الإنس والجن وسائر الكائنات والمعادن والطبائع.

#### الهدف التاسع ،

الدفاع عن الدين والإعداد للحرب، والجنوح للسلام، والتفقه في الدين، وأحكام القضاء والردة والنسب والعدة والأحوال الشخصية.. والعهود والمواثيق. والمواريث.

#### الهدف العاشر:

بيان التدرج في التشريع ، ورفع الحرج ، وتقليل التكليف ، والسمو بالروح ،والعفو والصفح ، والتربية ، وتنمية وتغذية المجتمعات بالفضائل ، وغرس الأخلاق ، وإصلاح العقائد.



### ع وع و الإغربين والعربين في القرآن ع وع وعود الإغربين والعربين في القرآن ع وع وعود الإغربين والعربين والعربين المعربين ا

### الفصل الثانى

#### إعجازالقرآن

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلَ لَهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ [الإسراء: ٨٨].

يرجع إعجاز القرآن إلى فصاحة ألفاظه (... وبلاغة أساليبه وخفته على اللسان... وحسن وقعه في السمع. وأخذه بمجامع القلوب.. وإخباره بالمغيبات ماضية كانت أو مستقبلة.. كما أنه يشتمل على الأخلاق السامية الفاضلة.. والشريعة العادلة الكاملة.. الصالحة لكل الناس في جميع البقاع والأصقاع والأجيال وسلامة القرآن – فوق كل هذا – من التعارض أو التناقض. كما قَالَ تَعَالَى:

﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَّافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦].

ولقد تناصرت الأدلة وانعقد الإجماع على أن القرآن معجز فمن قائل: إن إعجازه في شرف غرضه، وتنوع مقاصده، وإخباره وبيانه، ومن قائل: إن إعجازه في فصاحته الرائعة ومذهبه الواضح.. وأسلوبه الموثوق به فإن الذين تحدوا به لم يكونوا فلاسفة ولا فقهاء حتى يكون عجزهم عن الإتيان بمثله معجزة، إنها كانوا بلغاء مصادع وخطباء مصاقع، وشعراء فحولاً وفي القرآن من دقة التمثيل والتشبيه، وبلاغة الإجمال والتفصيل وروعة الأسلوب وقوة الحجاج ما يعجز طوق البشر، ويرمى المعارضين بالسكات والحصر.

<sup>(</sup>١) أصول التشريع الإسلامي - على حسب الله - الطبعة الخامسة - دار المعارف بمصر ١٩٧٦م ص ٢٧٠.

### عوعوعه الإِنْ الْجِينِ زُالْجِينِ إِنَّ فِي الْقِرْآنِ عوعود عن الْجِينِ وَالْجِينِ الْجُوالِيَّةِ وَالْجَوْرِينِ عَوَى وَعُودَ عَلَيْنَ الْجُوالِيَّةِ وَالْجُورِينِ عَوْمُودُ عَلَيْنَ الْجُورِينِ عَلَيْنَا عُورُونُ وَالْجُورِينِ عَلَيْنَا عُورُونُ وَعُونُ وَالْجُورِينِ عَلَيْنَا عُورُونُ وَعُورُونُ وَعُورُونُ وَعُورُونُ وَعُورُونُ وَعُورُونُ وَعُورُونُ وَعُورُونُ وَعُورُونُ وَعُورُونُ وَعُرْدُونُ وَعُرُونُ وَالْجُرُونُ وَالْجُرُونُ وَعُرُونُ وَعُرُونُ وَعُرُونُ وَالْجُرُونُ وَالْجُرُونُ وَالْجُرُونُ وَعُرُونُ وَالْجُرُونُ وَالْجُرُونُ وَالْجُرُونُ وَعُرُونُ وَعُرُونُ وَالْجُرُونُ وَالْجُرُانِ وَالْجُرُونُ وَالْجُونُ وَالْجُرُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْجُرُونُ وَالْجُرُونُ وَالْجُرُونُ وَالْفُرْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْجُونُ وَالْمُؤْمُ ولِي وَالْمُؤْمُ وَالِ

وقد خص الله تعالى هذه الأمة فى كتابهم هذا المنزل على نبيهم على أبيهم على الله من الله من الأمم فى كتبها المنزلة ، فإنه تعالى تكفل بحفظه دون سائر الكتب ولم يَكِلُ حفظه إليناً.

قَالَ تَعَـالَىٰ:﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَفِظُونَ ۞ ﴾ [ الحجر: ٩].

وذلك إعظام لأعظم معجزات النبى على الله تعالى تحدى بسورة منه أفصح العرب لسانًا وأعظمهم عنادًا وعتوًا وإنكارًا فلم يقدروا على أن يأتوا بآية مثله ثم لم يزل يتلى آناء الليل والنهار من ألف وأربعهائة سنة مع كثرة الملحدين وأعداء الدين ولم يستطع أحد منهم معارضة شيء منه. وأى دلالة أعظم على صدق نبوته على من هذا ؟.

وأيضًا فإن علماء هذه الأمة لم تزل من الصدر الأول وإلى آخر وقت يستنبطون منه من الأدلة والحجج والبراهين والحكم وغيرها ما لم يطلع عليه متقدم ولا ينحصر لمتأخر بل هو البحر العظيم الذى لا قرار له ينتهى إليه ، ولا غاية لآخره يوقف عليه، ومن ثم لم تحتج هذه الأمة إلى نبى بعد نبيها عليه كما كانت الأمم قبل ذلك لم يخل زمان من أزمنتهم عن أنبياء يحكمون أحكام كتابهم ويهدونهم إلى ما ينفعهم في عاجلهم ومآبهم . قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَطَةَ فِيهَا هُدَى وَثُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ. هَادُوا وَٱلرَّبَنِيتُونَ وَٱلأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِئْبِ ٱللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدْآءً فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قلِيلاً وَمَن لَمَ شُهُدُآءً فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قلِيلاً وَمَن لَمَ يَحْمُدُ بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ عَنَى اللهُ [المائدة: 3٤].

فوكل حفظ التوراة إليهم فلهذا دخلها بعد أنبيائهم التحريف والتبديل.

ومن إعجاز القرآن أنه أدخل ألفاظًا (معربة) ١٠٠ لم تكن معروفة عند العرب ففي كتـــاب

<sup>(</sup>١) ترجمات معاني القرآن الكريم ، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية (الندوة العالمية ليبيا )ص ١٠٨.

#### ١٤ ١٤ الإغريب والعبيد المالية الفران ١٤٥٤٥٠ الإغريب والعبيد المالية الفران ١٤٥٤٥٠٠

(المُولَّد في العربية) قام الدكتور حلمي خليل بتقسيم الألفاظ (المعربة) التي وقعت في القرآن الكريم حسب رأى السيوطي في مؤلفه (المهذب) إلى العائلات اللغوية الحديثة مستفيدًا من الدكتور حسن ظاظا في كتاب (اللسان والإنسان) وكذلك من الدكتور عبد الصبور شاهين في مؤلفه (القراءات القرآنية) فكان التفريع الآتي:

#### العائلة السامية:

وتحتوى على أربع مجموعات:

أ- اللغة العبرية

ج- اللغة الحبشية

ب- اللغة السريانية.

د- اللغة النبطية .

#### أولاً: اللغة العبرية :

وأمثلتها: أخلد: أى ركن (، الأواه: أى الدعّاء . عير: أى حمار ، درست: أى قرأت ، كُفّر: أى محا عنهم ، اليم: أى البحر.

ومثل لفظ: جهنم: وأصلها: كهنام ، ولفظ: الربانيون ، وهي تعنى: الرمز ، ولفظ صلوات: أى كنائس اليهود ، ولفظ طوى: أى ليلاً ، وقيل: اسم لرجل.

#### ثانيًا: اللغة السريانية:

وأمثلتها: [أسفار: أى كتب].. [رهوًا: أى ساكنًا].. [سريًا: أى نهـرًا].. [الطور: أى الجبل].. [عـدن: أى جنات الكروم].. [القيـوم: الـذى لا ينام] وألفاظ أخرى مثل: ربانيون.. هونًا.. أليًا.. هيت لك.

#### ثالثًا: اللغة الحبشية:

وأمثلتها: [ابلعي: أي ازدردي].. [الأفنان: أي السرر].. [الأواه: أي الرحيم]..

<sup>(</sup>١) الندوة العالمية – حول ترجمات معانى القرآن الكريم – جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ( الندوة العالمية – ليبيا) الطبعة الأولى ١٩٨٦ ص ١٠٨.

### ع وع و الإغريب زالج يدين المرابع المرابع المرابع وع وع وع وع وعلاء و الإغريب المرابع وع وع وع وع وع وع وع وع وع

[الأوَّاب: أى المسبح].. [الجبت: أى الطاغوت].. [ورى: أى مضيى].. [السكر: أى الحلى الكلى الكلى الكلى الكلى الكلى الخلى].. [مشكاة: أى الكلى الكلى الخلى].. [مشأة: أى عصا].. [الأرائك: أى السرر].

#### رابعًا: اللغة النبطية :

وأمثلتها: [الأسفار: أى الكتب].. [أكواب: أى الأكواز أو الجرايس].. [تتبيرًا: أى تدميرًا]، [لخواريون: الغسالون أو مبيضو الثياب]... [حوب: أى إشم].. [رهوًا: أى سهلاً دمثًا].. [سفرة: أى كتبة].. [طه: أى يا رجل].. [فردوس: أى الكرم].. [كفّر: امح عنا].. [ملكوت: أى الملك].. [وَزَرَ: أى الجبل والملجأ].

ولا جدال فإن هذه الألفاظ التي أوردها السيوطي ورتبها الدكتور حلمي خليل باعتبارها (سامية) تكون (عربية) أو (عروبية) والدليل على ذلك أن اللفظ الواحد نجده في الحبشية مرة.. وفي السريانية مرة أخرى.. وفي النبطية ثالثة ؟ لأن المصدر واحد واللغة واحدة.

وفى كتاب (فصول فى فقه اللغة) أورد الدكتور رمضان عبد التواب خلاصة خلص بها إلى القول بأن لغة الكتاب العزيز (المعجز) ليست هى لغة قريش وحدها كما يتردد أحيانًا فى بعض الكتب والروايات.

وإنها هي ما أسهاه (اللغة المشتركة) بين العرب جميعًا ، وإن كانت اللهجة القريشية من أقوى اللهجات أثرًا في تكوين هذه اللغة المعروفة بالفصحي شأنها في ذلك شأن كل لغة مشتركة ، وذلك راجع إلى عوامل دينية واقتصادية متعددة ، ولا نغالي إذا قلنا: إن أسلوب القرآن الكريم وهو يمثل قمة اللغة العربية المشتركة كان فوق مستوى العامة من العرب كها كان في بعض الأحيان فوق مستوى الخاصة.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

### 

ويروى الباقلاني في (إعجاز القرآن) قصصًا وحوادث توضح بجلاء كيف كان فصحاء العرب ينظرون إلى عظمة أسلوب القرآن.

ومن الممكن بالطبع تتبع كل كلمة قرآنية قيل أنها حبشية أو عبرية أو نبطية أو سريانية ونحوها في المعاجم والقواميس الحديثة بعد أن انكشف سر هذه اللغات وتأصيلها ومقارنتها بها في العربية ولنكتف بقبول مبدأ أن هذه الألفاظ جميعها عربية بمقياس العلم اللغوى التاريخي المقارن.

ولقد خطّأ بعض العلماء الآراء القائلة بأن العربية وهي لغة القرآن كانت بحاجة إلى أن تأخذ عن اللغات الأخرى ما لم يكن فيها من ألفاظ ولم يكن الدافع ما ذهب إليه هؤلاء العلماء من نفى العجمة عن الكتاب العزيز من باب التعصب للغة الشريفة ولكن هذا ما يثبته التحقيق والتنقيب والبحث العلمي النزيه.

وقد كانت الأمة العربية في جزيرة العرب التي كانت مصدر الأفواج البشرية وخزانها

<sup>(</sup>١) الندوة العالمية ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١١٦.

### عوعوي الإغريب زالج يمين فالغران وودودون

الهائل على مر التاريخ وفى الأقطار العربية من الرافدين والشام ومصر وشهال أفريقيا كانت على مدى التاريخ منذ أقدم عصوره تمثل كتلة بشرية واحدة ذات لغة واحدة ، وإن تعددت لهجاتها وتطورت دلالة ألفاظها ، وحين نزل القرآن الكريم على خاتم النبيين على كانت تلك (اللغة المشتركة) في قمة اكتهالها وذروة نموها فعبرت تعبيرًا كاملاً ودقيقًا عن محتويات الأحكام والعبادات بلغة معجزة وأسلوب لا يجاريه أسلوب قيط ، ولم تكن بحاجة إلى الاستعارة أو الأخذ والنقل فقد كانت هي النبع الذي صدرت عنه بقية الألسن واللغات المحيطة بها على مر الزمان ، وبذا كان هذا الكهال المعجز في القرآن الكريم الذي لا تكأنيه المحيطة بها على مر الزمان ، وبذا كان هذا الكهال المعجز في القرآن الكريم الذي لا تكأنيه العزيز.

يقول الدكتور لبيب السعيد في كتابه « الجمع الصوتي الأول للقرآن» (''.

وقد قيل: في الهجوم على القرآن وفي محاولة صرف أتباعه عنه.. إنه مكتوب بلغة ميتة لا يستطيع المسلم أن يفهمها إلا بدراسة خاصة ولكن الواقع الذي يلمسه كل ذي بصر بالتاريخ أن الدنيا لم تشهد كتابًا يداني القرآن في إقبال أتباعه عليه واستهدائهم به وتقريرهم في صدق أنهم دائبًا يقرؤونه ويكتبونه ويسمعونه ، وهم مع ذلك لا يملُّونه والمشاهد: أنهم عرب وغير عرب ، سواء في تعلقهم بالقرآن برغم الجهود المعادية المختلفة الألوان التي كانت وما برحت تبذل لصرفهم عنه ، ومن المؤثر حقًا: أن نسرى المسلمين غير العرب يرددون آيات القرآن مغالبين لكنتهم في محاولات غير هينة حتى إذا سمعوه من عربي أصغوا إليه بملء قلوبهم وأسهاعهم وعدوها فرصة ثمينة يستديمونها ويستزيدون منها.

<sup>(</sup>١) المصحف المرتل. د/ لبيب السعيد. دار المعارف بإيداع ١٨١٤ / ١٩٧٨.

### ع وع و الإغربين أو الجربين في الغران ع وع وع وع وعود الإغربين في الغران ع وع وعود الإغربين العربين في الغران ع

يقول الإمام على بن أبى طالب \_ كرم الله وجهه \_ فى القرآن: « ألا إن فيه علم ما يأتى والحديث عن الماضى ودواء دائكم.. ونظم ما بينكم».

وقال ابن مسعود والشيئ : « من أراد علم الأولين والآخرين فليتلُ القرآن».

والمعاني القرآنية بمقاصدها المتنوعة تتغيا ‹› حفز الإنسان والأخـذ بيـده ليتـسامي إلى مستوى الجدارة بخلافة خالقه سبحانه وتعالى لـه في الأرض وتتخـذ هـذه المعاني لـذلك أساليب متعددة وموجهة لكل الأزمنة تتكشف منها روائع من دروب الهداية والإرشاد وحقائق تتجلى لعقول الأجيال ، إذ يترقى الجنس الإنساني في معلوماته وأدواته فيدركها. لقد بذل العلماء منذ القرون الأولى غاية الجهد في بيان وجوه إعجاز القرآن وخصائص أسلوبه، وتتابعت المؤلفات في مجاز القرآن ومعانيه ، حتى ليحصى ابن النديم نحوًا من أربعين تفسيرًا للقرآن ومشكله ومجازه ، وأربعة عشر كتابًا من غريب القرآن وسننه في لغات القرآن وواحدًا وعشرين من القراءات وخمسة في النقط والشكل وأحد عشر في الوقف والابتداء وخمسة في وقف التهام ، وكتابين فيها اتفقت ألفاظه ومعانيه وثمانية في متشابه القرآن وثلاثة في هجاء المصاحف وثلاثة في مقطوع القرآن وموصوله وستة في أجزاء القرآن واثنا عشر في فضائل القرآن وستة في عدد آي القرآن وثلاثة لأهل مكة وأربعة لأهل الكوفة وثلاثة لأهل البصرة وثلاثة لأهل الشام ، كما أحصى ثمانية عشر كتابًا في ناسخ القرآن ومنسوخه وكتابين في نزول القرآن وأحد عشر في أحكام القرآن، وواحدًا وعشرين مؤلفًا في معان شتى من القرآن «غير ما تتابع بعد ذلك مما لا يحصى عدده و لا عدد مؤلفيه ولا يكاد يمر وقت طويل حتى نأتي من القرآن ببرهان جديد وعلم جديد وفتح جديد».



<sup>(</sup>١) تتغيًّا بألغين : من الغاية .

### عوعود للإغريب زالج يمين فالفران فالفران عودوده

### الفصل الثالث

#### تأثرالعرببه

مما لا ريب فيه أن للقرآن الكريم بها احتوى عليه من بلاغة وإعجاز وبيان قد أثر فى العرب تأثيرًا كبيرًا حتى إنهم وقفوا أمام القرآن وقفة المتأمل المسلّم بل والعاجز عن الإتيان بمثله أو بعشر سور مثله أو حتى سورة واحدة مثله.

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ قُل لَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٨٨].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ ـ مُفْتَرَيَتِ وَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ ﴾ [ هود: ١٣].

فالقرآن الكريم أصدق بيان وأدق وثيقة تناقلتها البشرية في شتئ أبعاد الحياة زمائًا ومكانًا فقد تعانقت بإذن الله كل أسباب الحفظ وكل وسائل الصيانة على الإبقاء عليه بعيدًا عن أى زيف وفوق كل اشتباه سواء أكان ذلك بالكتابة في المصحف أم بالحفظ في الصدور أم بالتلاوة الدائمة ليلاً ونهارًا في الصلاة وشتى ضروب العبادة ، أو بمراجعة آياته وتمحيصها والبحث فيها عن أحكام الشريعة وسنن الحياة أم كان ذلك عن ترداد النظر فيه من أهل الديانات الأخرى وغيرهم بحثًا عن سقطة أو جريًا وراء عثرة يشنون بها الحرب عليه ؟ لذا عرف العرب أن القرآن غالب وجامع فهو يسير في تلاوته لا حوائل فيه ولا موانع هو قريب من كل نفس وكل عقل كها أنه للإنس والجن والخاص والعام.

كما أنه ليس فيه من قضايا وأحكام كما في العلوم الأخرى من أمور مستغلقة أو لـفِ ودوران وإقدام وإحجام وتحليق فوق الحقائق وتشتيت للأذهان ؛ لذلك ورغم أنف المكابر

### 

وعتاة الكفر فقد كانوا يخافون من وعيد القرآن وإنذاره لهم وتشهد بـ ذلك روايات كشيرة فعندما نادى رسول الله على على قريش من أعالى مكة قائلاً: يا معشر قريش، فبادروا إليه مسرعين متزاحمين حتى وقفوا جميعًا بين يديه على فحدثهم وعرفهم بوحدانية الله تعالى فصرخ أبو لهب في وجهه على وقال له متحديًا: تبًا لك، ألهذا جمعتنا؟.

فأنزل الله تعالى الرد السريع في سورة المسد: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُ ۞ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَآمَرَأَتُهُ وَكَا مَرَأَتُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَآمَرَأَتُهُ وَكَا مَا أَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا أَهُ مَا كَبُلُ مِن مَسَدِ ۞ ﴾ [ المسد: ١ - ٥].

قال الحميدي : لما سمعت أم جميل زوجة أبي لهب بها نزل فيها وفي زوجها من القرآن.. أتت رسول الله على وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر وفي وفي يدها فهر (أي : حجر) ملء الكف من حجارة فلما وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله عليه فلا ترى إلا أبا بكر ، فقالت: إن صاحبك قد بلغنى أنه يهجوني والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه ، ثم قالت والله إني شاعرة، وأخذت تقول:

مذممًا عصينا.. وأمره أبينا.. ودينه قلينا

ثم انصرفت ، فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ قال: «ما رأتنى لقد أخذ الله ببصرها عنى» وتحقيق هذا الأمر أنه كان من الطبيعى أن لا تدخل امرأة في هذه المعركة لأن التحدى موجه للرجال – المعارضين من زعهاء قريش – فكون القرآن أتى بالطعن في امرأة أبي لهب دليل على أن هناك حدثًا هامًا أدى إلى هذا الموقف وهو أنها قالت: مذممًا عصينا.. وأمره أبينا.

وهذا ذم صريح ومعلن للرسول على فأدخلت بذلك نفسها في أتـون تلـك المعركـة فِعليًا، فأنزل الله تعالى ما يؤكد به مساندته لرسوله ومعاداة من يعتدي عليه ، فلما سمعت

### عوى و الإغريب زالج يدراني في الفرآن وعوى وعدد الإغريب والجرائي في الفرآن وعوى وعدد الإغريب وعدد الم

هذه الآيات وأنها نزلت في حقها وحق زوجها ذهبت إلى الكعبة وكان أبو بكر جالسًا فقالت: أين صاحبك؟ وكان النبي على بجواره فهال أبو بكر إلى رسول الله على وقال له: ما أرى أنها أتت إلا للإيذاء فقال له رسول الله عليها: ﴿ إِنَ الله عصمني منها ».

ثم عادت لتسأل: أين صاحبك يا أبا بكر؟ فلم يرد عليها ، فهل أصابها عمى لم تر معه النبى وهو أمامها، في الحقيقة لا ولكن السبب هو أن الله جعل بينها وبينه حجابًا مستورًا مع أن كل أسباب الإيذاء موجودة ولم يتحقق أصل هذا الحجاب أكان مرئيًّا أم لم يكن مرثيًّا فالحجاب موجود ولكنه مستور ومن طبيعة الحجاب أن يستر ما خلفه فلهاذا وصف هذه المرة بأنه مستور.

والجواب على ذلك: بأن الحجاب نفسه كان مستورًا فلم تره امرأة أبى لهسب وهذا همو الأبلغ ولو أعهاها الله تعالى لادعت أن العجز ليس بسببها ولكنه أمر خارج عن إرادتها فتركها على حالتها ليثبت عجزها وضعفها مع القدرة على التحدى.

كما ذكر القرآن كذلك نوعًا من التحدى الكونى والذى عجز العرب عن فهم حقيقته ليجدوا أنفسهم أمام سبق علمى لم يصل إليه أحد - هذا إذا جاز التعبير وإلا فهو علم إلهى وقدرة إلهية - كما فى قول تعالى: ﴿ اللّهُ الّذِى رَفَعَ السّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ [الرعد: ٢] فكون السماء مرفوعة فهذا شىء طبيعى ، أما كونها ترفع بعمد والعمد لا ترى فهذا مكمن الإعجاز وبيان أثر القرآن فى النفوس المؤمنة بتحويل الأفراد من جحودهم ، وكفرهم إلى كونهم قادة وزعاء فى الإسلام ، وإذا كان الإعجاز فى حقيقته هو كون أسباب القدرة موجودة بالفعل ثم تسلب هذه القدرة - ليس هذا عبثًا وإنها هو تحقيق لمراد الخالق.

وفى موقف آخر حينها أخذ المشركون يتشاورون فيها بينهم عمن يرسلونه إلى الرسول للمحدثه في الأمر الذي يدعو إليه ووقع اختيارهم في إرسال ( الوليد بن المغيرة) عظيم مكة وكأن يلقب بالوحيد وهو القائل أنا الوحيد ابن الوحيد ليس لى في العرب نظير

### ع عدى والإعراض الرابع المرابع المرابع

ولا لأبى المغيرة نظير ، فلما ذهب إليه عرض عليه زخرف الدنيا ومتاعها مقابل أن يرجع عما يدعو إليه ولكن الرسول على أعرض عنه وتلا هذه الآية: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللَّهُ الله النحل : ٩٠].

فيعود المغيرة إلى قومه ليقول: « والله إنى لأعلم منكم بالشعر ورجزه ، والله ما يشبه الذى يقول شيئًا من ذلك والله إن لقوله الذى يقوله لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه ، مغدق أسفله ، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته».

سمعه الوليد يقرؤها فقال: والله لقد سمعت منه كلامًا ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن.. وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة إلخ الرواية.

وفي رواية ثالثة أن رسول الله على عتبة بن ربيعة سورة فصلت:

﴿ حَمَّمُ اللَّهُ مَنَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللَّكِمَانِ فَصِلَتْ عَايَنَهُ. فَرَعَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إلى قوله: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلُ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةً عَادٍ وَثَمُودَ اللَّهُ ﴾ [ فصلت الآيات من ١٣:١]

فقام عتبة من فوره وناشد رسول الله على أن يكف، وقيل: أمسك بيده أو وضع يده على فم رسول الله على فم رسول الله على فم رسول الله على فم رسول الله على مكة وزاد القرطبى: أن الوليد قال مقالته وزاد عليها: وما يقول هذا بشر ثم عاد إلى داره وأغلق عليه بابه فقالت قريش: صبأ الوليد لتصبون قريش كلها ، فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه. فمضى

#### عن المائي في الفران الجين والجين المائي في الفران الفران المعادة

إليه حزينًا؟ فقال له الوليد: مالى أراك حزينًا؟ فقال له: ومالى لا أحزن وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك بها على كبر سنك، ويزعمون أنك زينت كلام محمد وتدخل على ابن أبى كبشة وابن أبى قحافة لتنال من فضل طعامه فغضب الوليد وتكبر وقال: أنا أحتاج إلى كِسَر محمد وصاحبه وانتم تعرفون قدر مالى واللات والعزى ما بى حاجة إلى ذلك.

وإنها أنتم تزعمون أن محمدًا مجنون ، فهل رأيتموه قبط يخنى قالوا لا والله. قبال: وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا لا والله قال: فتزعمون أنه كلماب فهل جربتم عليه كذبًا قط؟ قالوا: لا والله ، قال: فتزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه تكهن قط ، والله لقد رأينا للكهنة أسجاعًا وتخاجًا فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا لا والله.

فقالت قريش للوليد: فما هو؟ ففكر في نفسه ثم نظر ثم عبس فقال: ما هو إلا ساحر! أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟! فنزل فيه قول الله تعالى:

﴿ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ١٣ ﴾ حتى : ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ ۞ ﴾ [المدثر ١١: ٣٠]

وقال أيوب: «سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك الجبل. وأشار إلى (سَلَّع) » كذلك كانت عنايتهم بكتاب الله حتى عدّوا آياته وحروفه ، بل عدّوا كل حرف فيه ، واتفقوا على أن بالقرآن تسعًا وعشرين سورة مدنية ، وإحدى وسبعين سورة مكية ، وأربع عشرة سورة مختلفًا فيها بين مكية ومدنية ، قال أنس بن مالمك عشرة الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جدَّ شأنه فينا أى عظم شأنه فينا.

#### عوي والإغريب والجيب والعربي في القرآنِ عوي عوي عربي المعربي في القرآنِ عوي عربي عربي المعربي ا

وقد ذكر أبو عبيد أن أعرابيًا سمع رجلاً يقرأ:

﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤].

فسجد الأعرابي، وقال: سجدت لفصاحته وسمع رجلاً آخر يقرأ:

﴿ فَلَمَّا اسْتَتَنَسُوا مِنْهُ خَكَصُوا نِجَيًّا ﴾ [يوسف: ٨٠].

فقال الرجل: أشهد أن مخلوقًا لا يقدر على مثل هذا الكلام.

وحكى الأصمعي أنه سمع جارية فقال لها: ما أفضحك، فردت: أو يعد هذا فصاحة " بعد قول الله تعالى:

﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّرِ مُوسَىٰٓ أَنَ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِ ٱلْمِيرِ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِیُ ۚ إِنَّا رَاَدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾[القصص:٧].

فجمع في آيةٍ واحدة بين أمرين ونهيين وبشارتين وحكى يحيى الغزال: أنه رام شيئًا من معارضة القرآن فنظر في واحدة من ثلاث هن أقصر السور في القرآن عدد آياتها تلاث وحاول أن ينسخ على منوالها فرجع قائلاً: اعترتني منه خشية ورقة حملتني على التوبة والإنابة.

وروى أن نصرانيًا مر بقارئ فوقف يبكى فقيل له: لم بكيت؟ قال: للشجاء والنظم.

وسئل الإمام جعفر الصادق:

(لمصار الشعر والخطب يمل منها والقرآن لا يمل؟)

فأجاب: لأن القرآن حجة على أهل العصر الثاني كما هو حجة على أهل العصر الأول، فكل طائفة تراه عصرًا جديدًا ؛ ولأن كل امرئ في نفسه متى أعاده وفكر فيه تلقَّى منه في كل مرة علومًا غضة ، وليس هذا كله في الشعر والخطب.

### عادعات الإغرب الراب المراق في الفرزان العادعات المراق في الفرزان العادعات المراق في الفرزان العادعات

وسمع أحد اللصوص قارئ الفجر يقرأ:

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ [الحديد:١٦]، فعاد عها كان قد نواه من السرقة ، وقال: قد آن يا رب قد آن يا رب .

#### ولكن لماذا كان القرآن معجزًا..؟

كلمة إعجاز مصدر: أعجز إعجازًا فهى اسم مصدر وكلمة «أعجاز» بفتح الهمزة جمع «عَجُزَ» بضم الجيم قَالَ تَعَالَى: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلٍ خَاوِيَةِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَهُ مَنْ عَجْز أَمَا عَجْز الشيء بإسكان الجيم فهو مؤخرته.

وعجز بفتح الجيم: أى ضعف والعلاقة بينها أن المؤخرة فيها معنى الضعف - وسميت المرأة بالعجوز لضعفها عن أداء مهمتها أو عن القيام بمهمتها، ومنها دعاء النبى اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل...».

إذًا فهادة «عجز» تدور حول الضعف وهي إما عجز أو أعجز – أي ضعف أو أضعف يضعف أو يضعف أو يعجز غيره –، ومعنى هذا فإن إعجاز القرآن هو إضعافه لغيره بإضافة المصدر إلى المفعول بإظهار ضعف الذين نزل عليهم، وهذا من معجزات النبي عليهم .

والمعجزة : هي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعى النبوة .

والقرآن: هو كلام الله المنزل على قلب نبينا محمد عليه المتعبد بتلاوته المتحدَّىٰ بأقصر سورة منه ، وبعضهم قال: هو كلام الله من الفاتحة إلى الناس.

وقال بعضهم:

اللفظ المنزل لأن التوراة والإنجيل كلام الله ، فالقرآن مُعجزٌ أعجز غيره بدليل أن من حاول إعجاز القرآن أعجزه الله.

### عوى الْإِجْمِينِ وُالْجِينِ وُالْجِينِ وَالْجِينِ وَالْجَيْرِ وَالْجِينِ وَالْجَينِ وَالْجَيْزِ وَالْجَينِ وَالْجَائِقِ وَالْجَائِقِ وَالْجَائِقِ وَالْجَينِ وَالْجَائِقِ وَالْجَائِقِ وَالْجَائِقِ وَالْجَائِقِ وَالْجَائِقِ وَالْمُؤْتِينِ وَالْمُعِينِ وَالْمُعِينِ وَالْجَائِقِ وَالْمُؤْتِينِ وَلِيقِينِ وَالْمُؤْتِينِ وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِي وَالْمُؤْتِي وَالْمُل

#### مراحل التحدى: مرَّ القرآن الكريم بعدَّة مراحل على ما يأتى:

الأولَ: تحدَّاهم بالإتيان بمثله فقال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُۥ بَل لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ آَنَ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُۥ بَل لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْمُورِ عَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَدِقِينَ ﴿ آَنَ الطّورِ ٣٣: ٣٤] فهذا أول إعلان عن التحدى في سورة الطور وهي سورة مكية.

الثانى: تحدى بعشر سور منه فقال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَهُ قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِنْ اللهِ إِن كُنْتُمْ صَلَدِقِينَ ﴿ ﴾ [هود:١٣]. مِّشْلِهِ، مُفْتَرَيَكُ وَادَعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللّهِ إِن كُنْتُمْ صَلَدِقِينَ ﴿ ﴾ [هود:١٣].

الثالث: تحدى بسورة من مثله قال الله تعالى:﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰكُمْ قُلُ فَأَتُوا بِشُورَةٍ مِنْ اللهِ عِلَى اللهِ عِلْمَ اللهِ عِلْمَ اللهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ۞ ﴾ [يونس:٣٨].

وقوله: ﴿ وَإِن ﴾ تفيد الشك ولم يقل (إذا ) لأنهم ليسوا صادقين -أى إن كنتم صادقين وجواب الشرط ﴿ فَأَتُوا ﴾ و﴿ فَلْمَأْتُوا ﴾ دليل.

الجواب: ولم يقل الله تعالى ﴿ فَأَتُوا ﴾ بقرآن لأن التقوَّل جمع أقاويل أى: أساطير وأكاذيب الأولين – كما أن التقول أيضًا معناه الحديث والحديث محل التقول والقيل أما القرآن فليس محل التقول ولا القيل.

وما يقولون يأبى الله تعالى أن يكون قرآنًا ؛ لأنه ليس محلاً للتقول ، ومعنى التقول: هو كلام ليس له حقيقة وهو الأساطير والأكاذيب عندما عجزوا عن التحدى الكلي ومعلوم أن سورة هود مثلاً مكية قبلها تسع سور وهمى العاشرة ﴿ فَأَتْوُا بِعَشْرِ سُورٍ مِشْلِهِ عَشْلِ

### ع عن المراج المر

مُفْتَرَيْنَتِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم ﴾ [هود: ١٣].

﴿ قُل لَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ ﴿ الْإِسراء: ٨٨].

#### الفرق بين المثل والشبيه في القرآن :

أتى القرآن بالمثل ولم يأت بالشبيه ، قال في شأن الجنة : ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَبِهَا ۚ ﴾ [البقرة: ٢٠] . [البقرة: ٢٠] .

والمثلية: هى التطابق بين أفراد الجنس جميعها فى كل مراحل التحدى.. أما التشبيه فهو إلحاق المشبه بالمشبه به لوجه جامع بينهما فتقول: قص القرآن ولا تقول: حكى القرآن لأن الحكاية معناها: التشابه بعد أكثر من استفهام.

وكقوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَكُلًا لِللَّذِينَ ءَامَنُوا ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾ [التحريم: ١١] وهو ظاهر في كونه مثلاً مضروبًا للقرابة ثم يأتي نفس اللفظ (المرأة) في مقام الاتفاق

### عوع و الإغريب والعصرين في القرآنِ عود عود الإغرار العصور الإعراد العراق في القرآنِ عود عود عود الإغرار العراد العر

العقيدى بشكل وعرض مغاير يفهم من السياق دون لبس كها هو واضح في قول الله تعالى: ﴿ وَكَانَتِ أَمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ وَكَقُولُهُ أَيضًا: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِذْ فَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ [آل عمران: ٣٥].

وأيضًا : ﴿ وَأَمْرَأُهُ مُثَوِّمِنَهُ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

وهو أسلوب مناسب للبداوة والسمة العامة لحياة المتحدث عنهم – ثم يأتى لفظ: الزوجة والزواج ليتغير مفهوم الخطاب دالاً على الرابط والواقعية والميثاق الغليظ وما يترتب عليه من آثار.

كما فى قول الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـُرُكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُرَ } وَلَكُمْ مَا تَـُرُكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُرَ } وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ ﴾[النساء: ١٢].

وقوله: ﴿ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ ﴾ وأيضًا: ﴿ إِلَى بَعْضِ أَزُوَجِهِ حَدِيثًا ﴾ [التحريم: ٥].

وكقوله تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [المجادلة: ١]. أسباب تكذيب العرب :

كذب العرب القرآن الكريم لأنه سفه أحلامهم وعقائدهم وأصنامهم ، ولم يحاولوا الرضوخ في الإنصات لندائه وتوجيهاته النافعة - وكان أن بذلوا قصارى جهدهم للقضاء على هذا الدين وعلى كل ما يؤيده ويرسخه فادَّعوا تلك الادعاءات :

أولاً: أن الرسالة لم تأت على يد زعيم من قريش وإنها جاءت بدعوى فقير يتيم.. وكان هذا - على زعمهم - مدعاةً للسخرية والاستهزاء بصاحب هذه الرسالة.

ثانيًا: أن صاحب هذه الرسالة إما شاعرًا أو ساحِرًا أو كاهنًا وبالأحرى فهو صاحب

### عوعود الإغربين والبيدين في القرآنِ عود عود الإغربين والبيدين في القرآنِ عود عود الإغربين والبيدين والبيدين في القرآنِ

مصلحة.. وبها أنه كذلك في فهمهم واعتقادهم فلا مانع من عرض المصالح عليه فأرسلوا (الوليد بن المغيرة) إليه لهذا الغرض ولم يفلح الوليد ؛ لأن محمدًا عليه أثبت لهم بالفعل أنه لم يكن طالب دنيا و لا صاحب مصلحة وإنها هو رسول من عند الله.

ثَالِثًا: ادعاؤهم بأن هذا القرآن إنها يتلقاه الرسول على من عند بشر وكذب القرآن هذا الادعاء قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ مَشَرُّ لِسَانُ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ مَشَرُّ لِسَانُ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

وقال كذلك: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمُّ وَإِنَّهُ. لَكِنَبُ عَزِيزٌ اللَّ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ مَّ تَزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ اللهُ ﴾[فصلت: ٤١، ٤١].

ولو كانوا صادقين لأتوا بمثله واستراحوا ؛ ولكن هيهات هيهات !!.

وإذا كأن البعض يقول: إن التاريخ ذكر الذين آمنوا ولم يذكر الذين عارضوا؟.

فإن الرد عليهم: هو أن التاريخ شاهد عدل فإن عمرو بن العاص لما قابل مسيلمة الكذاب قال له بجلاء: « إنى أعلم أنك تكذب» لأن عمرًا علم بأن القرآن ليس من ملكة العرب أو ليس من المملكة العربية ، وهذا حق فلقد وصف الله على القرآن بأوصاف ذاتية فقال: ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْكَدِيثِ كِنَّبًا مُتَشَيْهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللّهِ يَهْدِى بِهِ عَشَوْنَ رَبَّهُمْ مُمّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهُ ذَلِكَ هُدًى اللّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاعَةً وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ آلَكُ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَهْدِى اللهِ مَن يَشَاعَةً وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ آلَ ﴾ [الزمر: ٢٣].

وفي قصة يوسف عليه : ﴿ وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُهْ يَنَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآةً بِكُم مِّنَ ٱلبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَنِتَ إِنَّ رَبِي لَطِيفُ لِمَا يَشَآهُ إِنَّهُ، هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﷺ [يوسف: ١٠٠] .

وقَالَ تَعَالَىٰ:﴿ أَذْهَـ بُواْ بِقَمِيصِي هَـٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ

#### عوى الْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْمِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَّا عِلْمِي

بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ ﴾ [يوسف: ٩٣].

فالسياق كما في الآية الأخيرة يدل على معنى الرجوع فكأنه قال: ارجعوا ولكنه عدل عن السياق بقوله: اذهبوا ؛ لأن الرجوع لا تصحبه عودة أما الذهاب فلابد بعده من الرجوع وعليه جرت الأحداث وإذن: فدعاوى العرب – تلك – ليست منطقية ولا عقلية وإنها خاطروا بهذا الكلام حقدًا على الدين – كها سبق – وإلا فلهاذا صدقوا أشياء لم يروها بالمعاينة كوصف الرياح مثلاً بأن منها ذكرًا والتي كها قال تعالى واصفًا لها:

﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْكَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَـَآ أَنتُـمْ لَهُ. إِخْدِزِنِينَ اللهِ ﴾ [الحجر: ٢٢].

واللقاح لا يكون إلا بين جنس مذكر وجنس مؤنث – كما صدقوا بنزول المائدة على بنى إسرائيل مع أنهم لم يروها كما قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَئَ كُلُوا مِن طَيِّبَئتِ مَا رَزَقْنَكُمُ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوَّا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ٥٧].

وغير ذلك مما رأوه من سنن كونية وتاريخية وطبيعية.

وهكذا تأثر العرب بعظمة القرآن وترك كثير منهم الشعر بعدما تجلت لهم تلك العظمة وضعف شعر حسان بن ثابت بعد أن تمكن القرآن من وجدانه وملك عليه مشاعره ، وهذا هو السر المكنون في كتاب الله.



#### عوعود الإغريب زالج ين المرابي في الفرزاني عودهود

### الفصل الرابع

#### روايات منصفة قيلت في القرآن

قال الإمام الشافعي مَرْحِمُاللَّكُه :

(جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة ، وجميع السنة شرح للقرآن وجميع القرآن شرح الأسهاء الله الحسنى وصفاته العليا ).

وقال سفيان الثورى رَجِّمُاللَكُهُ:

(لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحكام في قلب مؤمن أبدًا).

وقال عبد العزيز بن يحيى مَخَالِكُهُ:

(مثل القرآن مثل الأسد لا يمكن من غيله سواه).

وقال ذو النون المصرى ﴿ فَالْكُهُ :

(أبي الله عَجَكُ إلا أن يحرم قلوب البطالين مكنون حكمة القرآن).

وقال عبد الله بن مسعود ﴿ الله عالى:

﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [ الفاتحة : ٦ ] قال: القرآن.. يقول أرشدنا إلى علمه.

وقال الحسن البصرى بَرَخُاللُّهُ:

(القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال).

وقال ابن مسعود أيضًا:

(من أراد العلم فليثور القرآن - أي لينقر عنه - فإن فيه علم الأولين والآخرين).

( لو أردت أن أملي وقر بعير على الفاتحة لفعلت ).

وقال سهل بن عبد الله ﴿ عَالِلْكُهُ :

(لو أعطى العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه لأنه كلام الله.. وكلامه صفته وكما أنه ليس لله تعالى نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله عليه.. وكلام الله غير مخلوق ولا تبلغ إلى نهاية فهمه فهومٌ مُحدَثة "مخلوقة).

وقال أبو هلال العسكري بَرَجُمُالِنُّكُهُ :

(عجز الخلق عن فهم محاسن القرآن.. وتحيرت عقولهم فيها).

وقال السكاكي برَّحْمُالِكُهُ:

(إن إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها وكما يدرك طيب النغم العارض للصوت ولا يمكن توصيله لغير ذوى الفطرة إلا بإتقان علمي المعاني والبيان والحذق فيهما).

وقال الرماني ﴿ عَالِنْكُ :

(إن إعجاز القرآن في بلاغته التي يتوصل بها إلى المعاني ومنها إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ).

وقال الخطابي برَجْمُالْكُهُ:

(لا نرى شيئًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعـذب من ألفاظـه ولا نـرى نظمًا أحسن تأليفًا.. وأما المعانى فلا خفاء على ذى عقل أنها هى التى تشهد لها العقول بالتقدم فى أبوابها.. والترقى إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها.. وقد توجد هذه الفـضائل

### عوعود الإغربيا والبيدين في الفرآن عود عود المعالم المائية في الفرآن عود عود عود المعالم

متفرقة في أنواع الكلام.. فإما أن توجد مجموعة فلم توجد إلا في كلام العليم القدير الذي أحاط بكل شيء علمًا وأحصى كل شيء عددًا).

وقال الأستاذ/ مصطفى صادق الرافعي برَجُمُاللَّهُ :

(آيات منزلة من حول العرش") ، فالأرض بها سهاء هى منها كواكب، بل هى الجند الإلهى قد نشر له من الفضيلة علم، وانضوت إليه من الأرواح مواكب ، أغلقت دونه القلوب فاقتحم أقفالها ، وامتنعت عليه أعراف الضهائر فابتز أنفالها ، وكم صدوا عن سبيله صدًا؟ ومن ذا يدفع السيل إذا هدر؟.

واعترضوه بالألسنة ردًّا! ولعمرى: من يرد على الله القدر؟ وتخاطروا له بسفهائهم كما تخاطرت الفحول بأذناب، وفتحوا عليه من الحوادث كل شدق فيه من كل داهية ناب، فما كان إلا نور الشمس لا يزال الجاهل يطمع في سرابه، ثم لا يضع منه قطرة في سقائه، ويلقى الصبى غطاءه ليخيفه بحجابه ثم لا يزال النور ينبسط على غطائه، وهو القرآن - كما ظنوا - مما انطوى تحت ألسنتهم وانتشر، كل ظن في الحقيقة آثم، بل كل ظن بالحقيقة كافر، وحسبوه أمرًا هيئًا لأنه أنزل في الأرض على بشر، كما يحسب الأحمق في هذا السماء أرضًا ذات دواب نورانية. لأن هلالها كأنها سقط من حافر.

وكم أبرقوا وأرعدوا حتى سال بهم وبصاحبهم السيل، وأثاروا من الباطل في بيضاء ليلها كنهارها ليجعلوا نهارها كالليل، فها كان لهم إلا ما قال الله على الل

لا جرم أن القرآن سر السهاء فهو نور الله فى أفق الدنيا حتى تـزول، ومعنى الخلـود فى دولة الأرض إلى أن تدول، وكذلك تمادى العرب فى طغيانهم يعمهون، وظلت آياته تلقف ما يأفكون، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا ۚ يَعْمَلُونَ ﴿ الْأَعْرَافَ : ١١٨].

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن مصطفى صادق الرافعي، مكتبة الإيمان، تحقيق عبد الله المنشاوي الطبعة الأولى ص٢٦.

### ع دولاً غِيب والبيد بي في القران في القران البيد المائي في القران في المائية المائية في المائية المائية

قال القاضي عياض رَجُمُاللَّكُهُ:

(رام ابن المقفع معارضة القرآن. فسمع صبيًّا يقرأ : ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكَ مَآءً لَا لَقَوْمِ وَيَكْ مَآءً لَا لَكُورِيُّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ الطَّالِلِينَ اللَّهُ ﴾ [هود: ٤٤].

فرجع ومحا ماعمل ، وقال : ( أشهد أن هذا الكلام لا يعارض ، وما هو من كلام البشر! ) .. وابن المقفع متهم بالمجوسية والزيغ .





.

-

### القصل الأول

#### معنى الجدل(١)

للجدل معان ومشتقات كثيرة عرفها علماء الأصول والضروع منها:

١ - الجدل: هو: (دفع الخصم بحجة أو شبهة).

٢-الجدل: هو: (تحقيق الحق، وتزهيق الباطل).

٣- الجدل: هو: (نظر مشترك بين اثنين).

٤- الجدل: هو: (طلب الحكم بالفكر مع الخصم).

٥ - الجدل: هو: (إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على الترافع والتنافى بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإثارة والدلالة) ، وهذا ما اختاره الجويني.

وقد دفع بعضهم بأن المنقطع والمستمر في محاورة وكلام خصمه يعد مناظرًا لا مجادلاً وإن لم يدفع خصمه بحجة أو شبهة.

وحاول الجويني افتراض وجود علاقة قائمة بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحي للفظ «الجدل» فشرع في توجيه هذا السؤال:

#### س: إن قيل: ما وجه تنزيل حد العلماء للجدل على معناه في اللغة؟

وأجاب بقوله: إن قلنا: إنه في اللغة للإحكام وكل واحد من الخصمين يحاول كشف صحة كلامه لصاحبه وإسقاط كلام صاحبه جملة سميا «متجادلين».

إنه مأخوذ من الفتل كقولهم: حبل جديل فيكون ذلك واقعًا بين طرفى الحبل.. فقيل: يقع بين الخصمين جدال ؛ لأن كل واحد يفتل صاحبه عما يعتقده

<sup>(</sup>١) من مقالات مجلات الأزهر.

### عوى الْإِجْمَانُ الْجَمَانُ الْجَمَانُ الْجَمَانُ الْجَرَانِ عَلَى الْجُرَانِ عَلَى الْجُرانِ عَلَى الْجُرْدِي عَلَى الْجُرانِ عَلَى الْجُرانِ عَلَى الْجُرْدِي عَلَى الْجُرْ

إلى ما هو صائر إليه.

وإن قلنا : إنه في اللغة مأخوذ من الضرب بالأرض بالمصارعة يقال: جدلته فانجدل وتجدل إذا ضربته على الجدالة وهي الأرض المطمئنة الصلبة المحكمة.

فيكون كل واحد من الخصمين يروم صاحبه بإسقاط كلامه بتقوية كـلام نفـسه عليـه كالمتصارعين يروم كل إسقاط صاحبه بغلبته وقوته عليه.

#### الجدل في اصطلاح الفلاسفة:

هذا وقد تواترت آراء الفلاسفة حول المعنى الاصطلاحي للجدل على ستة آراء:

يقول الفارابي: «صناعة الجدل: هي الصناعة التي بها يحصل الإنسان القوة على أن يعمل من مقدمات مشهورة قياسًا في إبطال وضع موضوعُهُ كلى».

ويقول ابن رشد: «هذه الصناعة هي بالجملة الصناعة التي نقدر بها إذا – كنا سائلين – أن نعمل من مقدمات مشهورة قياسًا على إبطال كل وضع يتضمن المجيب حفظه – وعلى حفظ كل وضع كلى يروم السائل إبطاله إذا كنا مجيبين» ويفسر ابن رشد هذا التعريف بقوله: ولذا كان اسم الجدل عند الجمهور إنها يدل على مخاطبة بين اثنين يقصد كل واحد منها غلبة صاحبه بأى نوع اتفق من الأقاويل.

ويقول الجرجاني: «الجدل هو القياس المؤلف من المشهورات والمسلَّمات والغرض من المزام الخصم وإقحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان».

كما يقول في رأى آخر: «الجدل هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة..أو يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة، أما الجدال: فهو عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها».

ويقول أبو البقاء: «الجدل هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن قوله بحجة أو شبهة وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره والنظر قد يتم به وحده».

### عن والمعتمان الجيمان الجيمان في الفران في الفران والعمادة

ويقول ابن سيناً: «أما المجادلة فهي مخالفة تبغى إلزام الخصم بطريق مقبول محمود عند الجمهور».

ويقول الباجي: «الجدل هو تردد الكلام بين اثنين قصد كل واحد منها تصحيح قولـه وإبطال قول صاحبه».

#### المجادلة:

مفاعلة من الجدل وإن كان في عرف النظار الجدل والجدال لا يكون إلا بين اثنين كالمجادلة وهو من الإحكام في اللغة يقال: درع مجدول، وحبل فتيل جديل، وزمام إذا كان مستحكم الفتل والنسج ويقال أيضًا: قصر مجدل إذا كان حصينًا بناؤه.



# عوى والإغريب والجريب في القرآنِ عود عود على العراق والعراق والقرانِ عود عود عود على العراق والعراق وال

## الفصيل الثاني

### مشتقات اللفظ (جَدَلَ)

بالبحث في كتاب القاموس المحيط للفيروزابادي المجلد الثالث بـصفحة – ٥٠٨ -وجدت الآتي:

جدله: يجدله أحكم فتله.. والجديل: الزمام المجدل من أدم وحبل من أدم أو شعر في عنق البعير والوشاح، والجدل: الذكر الشديد وقصب اليدين والرجلين وكل عضو وكل عظم موفر لا يكسر ولا يخلط به غيره ويجمع على أجدال وجدول ورجل مجدول: لطيف القصب محكم الفتل، وساعد أجدل وساق مجدولة وجدلاء: حسنة الطيّ ومن الدروع المحكمة وجمعه: جُدُل بالضم.. وجدل ولد الظبية وغيرها: قوى وتبع أمه. والأجدل: الصقر.. كالأجدل: جمعه أجادل وفرس أبى ذر فورس الجلاس الكندى وفرس مشجعة الجلل وكمنبر القصر وجمعه مجادل وكسحابة الأرض أو ذات رمل رقيق، والبلح انخضر واستدار قبل أن يشتد، والنمل الصغار ذات القوائم.

وجلل: الحب في السنبل: وقع.. وجَدَلَه وجدًّله: فانجدل وتجدل صرعه على الجدالة. وجَدَلَ جدولاً فهو جَدِل: ككتِف وعَدَّل صَلُبَ، والجدل: محركة اللدد في الخصومة والقدرة عليها.. جادله فهو جدل ومجدل كمنبر ومحراب وكمقعد الجهاعة منا، والجديلة: القبيلة والساكلة والناحية وشريجة الحهام ونحوها وصاحبها.. جَدَّال: الحال والطريقة وشبه إتّب من أدم يأتزر به الصبيان والحيض – وجديلة بنت سبيع بن عمرو من حمير أم حيّ والنسبة: جَدَلِيَّ، وكغراب بالموصل.. ومجادل بالخابور والجدول: كجعفر وخروع النهر الصغير، وجدلاء: كلبة ومن

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط لَلفيروزابادي ... ج٣ دار إحياء التراث العربي ... بيروت لبنان ص٨٠٥.

# عوى الإغريب والبريد والغرين في الفران في الفرا

الشاه المتثنية الأذن، وشِقشِقة جدلاء: مائلة.

والجدلة: مدقة المهراس، والجدل: القبر وذهب على جدلائه: على وجهه وناحيته وكأمير فحل للنعمان بن المنذر. وأجدلت الظبية مشي معها ولدها.. انتهى..

وفى الجدال إشارة إلى القوة الوهمية التى تحمل الإنسان على الجدال فى كل شىء وقد يصل به الحال إلى الجدال فى ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله ، وأحكامه وأسهائه وهى الباعثة للإنسان على منازعة الناس ومماراتهم والمخاصمة معهم فى كل شيء ، وطبيعى أن يسهم هذا فى الماحكات العلمية المخلوطة بالجد والهزل والتعصب وقد عاب فريق من الناس الاستدلال والبحث والنظر والجدال واحتج هذا الفريق بوجوه:

أحدها: أن الله تعالى قال: ﴿ وَلَا جِـدَالَ فِي ٱلْحَبِّجُ ﴾ [البقرة:١٩٧].

وهذا يقتضى نفى جميع أنواع الجدال. ولوكان الجدال في الدين طاعة وسبيلاً إلى معرفة الله تعالى لما نهى عنه في الحج وهو ركن ثابت من أركان الإسلام. بل على ذلك التقدير كان الاشتغال بالجدال في الحج ضم طاعة إلى طاعة فكان أولى بالترغيب فيه.

وثانيها: قــول الله تعــالى: ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلَ هُرۡ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ ﴾ [الزخرف:٥٨] عامهم بكونهم من أهل الجدل وذلك يدل على أن الجدل مذموم.

ثَالَثُهَا: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۚ وَاصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ النازعة. الطّنبِرِينَ ﴿ الْأَنْفَالَ: ٤٦] ففيها نهى عن المنازعة.

ولكن جمهور المتكلمين ردوا على هذا بقولهم: إن الجدال في الدين طاعة عظيمة واحتجــوا بقــول الله تعــالى: ﴿ أَدَّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ

### عوى و الْإِعْرِينِ وَالْهِ مِنْ إِنَّ الْهِ وَإِنَّ فِي الْقِرْ آنِّ عوى ويود اللَّهِ عَلَى الْعُرْآنِ ع

وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل:١٢٥].

وبقوله تعالى حكاية عن الكفار أنهم قالوا لنوح عَلَيْ : ﴿ قَالُواْ يَكُوحُ قَدْ جَلَدُلْتَنَا فَأَكُواْ يَكُوحُ قَدْ جَلَدُلْتَنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِيقِينَ ﴿ ﴾ [هود: ٣٢] ومعلوم أنه ما كان ذلك الجدال إلا لتقرير أصول الدين.

وللتوفيق بين هذه النصوص:

نقول: بحمل الجدل المذموم على الجدل فى تقرير الباطل وطلب المال والجاه.. والجدل المحمود على الجدل فى تقرير الخق ودعوة الخلق إلى سبيل الله.. والذبِّ عن دين الله تعالى وفى هذا حسم للخلاف.. وبداهة فإن النصوص يتقرر بها فهم المسائل الجوهرية والمتعلقة بدوافع مختلفة كلَّ لمعرفة مراده.



## ع ع ع د ع د الله المراب المرابي في القرآن ع د ع د ع د ع د ع الله على المرابي في القرآن ع د ع د ع د ع المرابي في القرآن ع

# الفصل الثالث

### هلالمناظرات من الجدل؟(١)

الواقع أن بين الجدل والمناظرة عموم وخصوص.. فهما يتفقان من جهة كونهما يرسلان سهام الاحتجاج ودحض آراء الخصوم عندما ينشب خلاف فكرى أو عقلى بين العلماء.. كما أنهما يقطعان طريق اللجاجة من جهة الخصوم بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة.

ويختلفان من حيث إن الجدل هو محاولة السعى لإدراك حقيقة من الحقائق وإعمال الفكر الفلسفى والكونى وبلورة ذلك في نقول الصور والأخيلة ويزداد ذلك بازدياد المدنية والحضارة وبروز المسائل الخلافية التى تتولد منها الخلافات المذهبية فلسفية كانت أو دينية.. أما المناظرة فإنه يراد بها تحديد أهداف وقواعد وآراء للجدل وتنظيم أدبيات البحث من حيث الاعتراض وعدمه ومتى يجب الكلام والسكوت.. ومن هنا فقد عنى علماء الإسلام بالجدل والمناظرة عناية شديدة من يوم أن نشأت الخلافات بين علماء الأمة حتى انتهت عنايتهم بوضع قواعد لتنظيم الجدل والمناظرة لكى يكونا في دائرة المنطق والفكر المستقيم وأسموا ذلك «علم الجدل» أو علم أدب البحث والمناظرة كما أشأر إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته بقوله:

(وأما الجدل فهو معرفة آداب المناظرة التي تجرى بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم.. فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعًا وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج ومنه ما يكون صوابًا ، ومنه ما يكون خطأ ، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا أحكامًا وآدابًا يقف عندها وعند حدودها المتناظران في الرد والقبول

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ج١، ٢ دار الرَّيَّان. بتصرف .

### ع عدى الْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

وكيف كان حال المستدل والمجيب، وحيث يسوغ أن يكون مستدلاً، وكيف يكون مخصوصًا منقطعًا، ومحل اعتراضه أو معارضته وأين يجب عليه السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال؛ ولذلك قيل فيه: إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأى أو هدمه سواء كان ذلك الرأى من الفقه أو غيره وأول من كتب فيه البزدوى والعميدى).

#### اتجاهات مختلفة

الاختلاف بين الناس قديم قدم الإنسان في هذه الأرض ونشأ عندما أخذ الإنسان ينظر إلى عظمة وتماسك هذا الكون المشيد البديع فأخذت الدهشة والحيرة في إدراك كنه الكون وحقيقته وما أبدعه الله فيه ، وإذا كان العلماء يقولون: إن الإنسان من يوم نشأته أخذ ينظر نظرات فلسفية إلى الكون فلابد من القول:

إن الصور والأخيلة التى تثيرها تلك النظرات تختلف فى بنى الإنسان باختلاف ما وقعت عليه أنظارهم وما أثار إعجابهم وكلما خطا الإنسان خطوات فى سبيل التقدم المدنى والحضارى اتسعت فرجات الخلاف حتى توليد من هذا الاختلاف المذاهب الفلسفية والديانات غير المنزلة.

#### وترجع أسباب الخلاف إلى حقائق منها:

ذات الموضوع.. محل النزاع.. الاختلاف.. تباين الأمزجة.. اختلاف الاتجاه.. التقليد والمحاكاة.. عدم اتفاق المدارك.. حب الرياسة.. الأوهام.. التعصب..

#### ذات الموضوع ،

لقد تصدى الفلاسفة من قديم الزمان لدراسة موضوعات غامضة في ذاتها لم تكن بالطبع معبدة الطرق ، فكل يهتدى إلى ما يميل إليه ويهواه وما تقع عليه عيناه وما يحقق له

<sup>(</sup>١) القرآن والمنهج العلمي المعاصر، عبد الحليم الجندي، دار المعارف.

# عوى و الإغريب والعصرياني في القرآن عوى وي العربي على العربي العرب

هدفه ، وفي هذا المقام قال أفلاطون: إن الحق لم يصبه الناس من كل وجوهه ، ولا أخطئوه في كل وجوهه ، ولا أخطئوه في كل وجوهه ، بل أصاب كل إنسان جهة .

ومثال ذلك: عميان انطلقوا إلى فيل، وأخذ كل منهم جارحة منه فجسها بيده ومثلها في نفسه فأخبر الذي مس الرجل أن خلقة الفيل طويلة مستديرة شبيهة بأصل الشجرة، وأخبر الذي مس الظهر أن خلقته شبيهة بالهضبة العالية والرابية المرتفعة.

وأخبر الذى مس أذنه أنه منبسط دقيق يطويه وينشره فكل واحد منهم قد أدى بعض ما أدرك وكل يكذب صاحبه ويدعى عليه الخطأ والجهل فيها يصفه من خلقة الفيل ، فانظر إلى الكذب والخطأ كيف دخل عليهم حتى فرقهم.

وإنه أيضًا من الموضوعات التي يسبب غموضها الاختلاف «حقيقة النفس» و «حقيقة المنشئ للكون في فترة من الرسل» و «مسألة صفات الله سبحانه و تعالى».

#### محل النبزاع ،

كثيرًا ما يختلف المتجادلان ويشتد بينها الخلاف لأن موضوع النزاع غير معين.

وكان سقراط يقول: إذا عرف موضوع النزاع بطل كل خلاف ؛ وذلك لأن كلا المتناظرين المختلفين في طلب الحقيقة يقع نظره على ما لا يقع عليه نظر الآخر ويبنى حكمه على ما وقع عليه نظره فكأنه في الحقيقة لم يتلاق مع خصمه في موضوع وذلك كما إذا رأى أحد الناظرين وجهًا لقرطاس فحكم بها رأى .

ورأى الآخر وجهًا آخر فحكم بها رآه ، وكذلك كان سقراط يعنى كل العناية بدلالات الألفاظ ليفهم كلا الخصمين كلام الآخر فيتلاقيا في نقطة واحدة وعندئذ ينحسم الخلاف».

#### الاختلاف:

قال اسبينوزا: إن الرغبة هي التي ترينا الأشياء مليحة لا بصيرتنا وإذا كانت الرغبة

### ع ع ع ع ع ع الله ع اله ع الله ع الله

تستولى على مقياس الحسن والقبح على النفس ذلك الاستيلاء كما قبال ذلك الحكيم، ورغبات النفس مختلفة متضاربة فلابد إذن من أن يختلفوا باختلافها وتتباين آراؤهم لتباين رغباتهم.

#### تباين الأمزجة ،

قال ويليام جيمس: «إن تاريخ الفلسفة هو تاريخ التصادم بين الأمزجة البشرية.. وهذا الاختلاف بين الأمزجة له أيضًا شأنه في ميدان الأدب والفن والحكومة..».

وذلك قول حق فإن كثيرًا من اختلاف الآراء سببه اختلاف أمزجة القائلين لها ، فذو المزاج العصبى الحاديرى مالا يراه الورع الهادئ ، وإذا كانت الأحوال العارضة للإنسان من هدوء أو غضب واستقرار واضطراب تجعل آراءه مختلفة باختلافها فلابد أن يعتقد أن اختلاف شخصين في المزاج داع لكثير من اختلافها فيها يذهبان إليه من آراء.

#### اختلاف الاتجاه:

القياسات مختلفة الأنواع.. كثيرة الفنون.. كل ذلك بحسب أصول الـصنائع والعلـوم وقوانينها مثال ذلك:

أن قياسات الفقهاء لا تشبه قياسات الأطباء، ولا قياس المنجمين يشبه قياس النحويين ولا المتكلمين، ولا قياسات المتفلسفين تشبه قياسات الجدليين، ولا تشبه قياساتهم في الطبيعيات ولا المنطقيين في الرياضيات لا تشبه قياسات الجدليين، ولا تشبه قياساتهم في الطبيعيات ولا الإلهيات، وإذا كان لكل علم أقيسة خاصة به فمن غلبت عليه أقيسة علم إذا بحث في موضوع مع صاحب علم آخر يختلف نظراهما، وكل ينبعث في تفكيره روح علمه، واعتبر ذلك بالخلاف بين المعتزلة والفقهاء والمحدثين في مسألة خلق القرآن فإن الاختلاف بينها كان سببه اختلاف مناهج البحث أو بين عقليتين مختلفتين، إحداهما تستنبط القواعد من الآثار كما تستنبط الأحكام العملية، والأخرى تسير وراء العقل مهتدية به، كما أنها تندفع في تياره.

# ع وع و الإغرب أراب المرابي في الفران ع وع وعود الإغرب المرابي في الفران ع وع وعود المرابي والمعربي المرابي الم

#### التقليـد والمحـاكـاة :

كثيرًا ما حكى القرآن الكريم عن المشركين تقليد آبائهم ونعى عليهم إهمال العقل في مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْلَوْ مَثْلُ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْلَوْ كَالَ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَالِكُونَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَيْلُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى الْفَالِمُ الْعَلَالِي الْعَلَاقِ عَلَ

وقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْنَيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا عَلَىٰ أُمَّتِهِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَنرِهِم مُمْقَتَدُونَ ۞ ﴾ [الزخرف:٢٣].

ولا تزال نزعة تقليد السابقين في نفوس الناس وإن كانوا يتفاوتون فيها قوة وضعفًا وإن سلطان الأفكار التي أكسبتها الأجيال قداسة يسيطر على القلوب فيدفع العقول إلى وضع أقيسة وبراهين لبيان حسنها وقبح غيرها ، وطبيعي أن يدفع ذلك إلى الاختلاف والمشاحنة والمجادلة غير المنتجة ؛ لأن كلاً يناقش وهو مغلول بقيود الأسلاف من حيث لا تشعر ولو فكت قيود المتناظرين للاح لهما وضح الحق المبين وأشد ما يكون الاختلاف بسبب التقليد في المسائل الاجتماعية.

#### عدم اتفاق المدارك؛

منح الله بعض الناس عقلاً راجحًا وبصيرة نافذة وفكرًا ثاقبًا يدرك الموضوع من كل نواحيه ، ويلم بظواهره وخوافيه ، وأعجازه وقوافيه ، وبعضهم فيه قصور نظر ، فلا يستطيع إحاطة الموضوع بنظرة شاملة وفى فكره قصور ، فلا يدأب في البحث عن الحقيقة إلى النهاية ولابد أن تختلف النتائج التي يحصل عليها من كان على هذه الشاكلة عن الآخر الذي يحصل على نتائج معاكسة .

وقد جاء في رسائل إخوان الصفا: إنك تجد كثيرًا من الناس يكون جيد التخيل، دقيق التمييز سريع التصور - ذَكُورًا - ومنهم من يكون بليدًا بطيء الذهن أعمى القلب، ساهى النفس، فهذا أيضًا بعض أسباب اختلاف العلاء في الآراء والمذاهب لأنه إذا اختلفت

### عود الإغرب والبيد الله المراق في القران عود المعادي

إدراكاتهم اختلفت آراؤهم واعتقاداتهم بحسب ذلك.

#### حسب الرّياسية ،

كثيرًا ما يدفع الغرض ذا السلطان إلى الأخذ بآراء ساقته إليها رغبة ملحة جامحة ويحمل كثيرًا من العلماء الذين جعلوا قلوبهم سلعة تباع بثمن بخس على المناداة بها والمجادلة لنشرها، وقد يندفع هؤلاء في دعوتهم حتى يخيل إليهم أنهم مخلصون فيها يدعون إليه أو أنه محض الحق والصواب وينبري للرد عليهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فندبوا أنفسهم للزود عن الحقيقة وحفظ ذمارها ، فتكون بين الفريقين نار مشبوبة وربها يكون من وراء ذلك فتنة في الأرض وفساد كبير.

وقد روى عن النبي عظم أنه قال: وأخوف ما أخاف على أمتى رجل منافق عليم اللسان ، غير حكيم القلب ، يغيرهم بفصاحته وبيانه ، ويضلهم بجهله وقلة معرفته» ١٠٠٠.

تستولى على كثير من الناس أوهام تجعلهم يسلمون بأفكار غريبة في ذاتها وهم باعتناقهم لها يخالفون من لم يقعوا تحت تأثير أوهامهم.. وليست تلك الأوهام مقصورة على العوام بل إنها قد تكون في أشد أحوالها عند بعض خواص العلماء.

ولقد قال بعض الحكماء الأوربيين: إن خيرة العلماء ينسون قواعد العلم ومناهجه حينها يكونون إزاء حوادث السحر.. وما ذلك إلا لسلطان الأوهام.

إذا تغلبت على الإنسان فكرة فتجتاز عقله وتسيطر عليه وتمنعه من أن تصل إليه فكرة تناقضها ، أو خاطرة تنازعها تهتاج أعصابه ويثورثورته إن هـوجم فيها ، ومنشأ هـذا

( ٢٣٩ ) ولفظة : [ إن أخوف ما أخاف على أمتى كل منافق عليم اللسان ] .

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد (١٤٣)، ورواه صاحب كنز العيال (٢٨٩٦٩)، انظر: صحيح الجامع رقم

## عوي الْإِنْ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِيلِ الْمُرْكِيلِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِيلِ الْمُرْكِيلِ الْمُرْكِيلِ الْمُرْكِيلِ الْمُع

التعصب الثائر إما قوة الإيهان بالفكرة ، أو أعصاب ضعيفة تمنع من إدراك ما لم يشب إليه أولاً ، أو غرور وخيلاء ، وحيثها كان التعصب لزمته المجادلة أو المكابرة.

وقد يخفى على الإنسان موضع التعصب في نفسه ، فيحسب أنه مخلص في طلب الحق.. وهو منطوعلى عصبية تدفعه.. وقد تبين له الحقيقة إذا راقب نفسه وحاسبها حسابًا عسيرًا.

#### محاور الجدل:

من المعلوم أن القرآن العظيم قد اشتمل على براهين وأدلة مختلفة وما من برهان أو دلالة وتقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به.. لكن أورده تعالى على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين:

الأول: بسبب ما قاله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِـلِسَانِ قَوْمِهِـ لِيُمَا آَرُسُلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِـلِسَانِ قَوْمِهِـ لِيُمَا آَرُسُلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِـلِسَانِ قَوْمِهِـ لِيُمَا آَرُ اللهِ اللهِ عَنْ يَشَاءً ﴾ [إبراهيم: ٤].

الثانى: أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام.. فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذى يفهمه الأكثرون لم يتخط إلى الأغمض الذى لا يعرفه إلا الأقلون ولم يكن ملغزًا فأخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في أجل صورة تشتمل على أدق دقيق لتفهم العامة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفى على ما أدركه فهم الخطباء.

وعلى هذا حمل العديث المروى: « إن لكل آية ظهرًا وبطنًا ولكل حرف حدًّا ومطلعًا » · · · . لا على ما ذهب إليه الباطنية ، ومن هذا الوجه كل من كان حظه فى العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر ؛ ولذلك إذا ذكر تعالى حجة على ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرة بإضافته إلى أولى العقل ، ومرة إلى السامعين ، ومرة إلى المفكرين ومرة إلى المتذكرين تنبيهًا أن بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك حقيقته منها.

<sup>(</sup>١) ضعيف: انظر ضعيف الجأمع حديث رقم (١٣٣٨).

# ع الْإِنْ الْمِرْ الْمِرْ الْمُرْدِينِ الْمُ

وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [الرعد: ٤].

واعلم أنه قد يظهر منه بدقيق الفكر استنباط كل البراهين العقلية على طريق المتكلمين.. فمن ذلك الاستدلال على حدوث العالم بتغير الصفات عليه وانتقاله من حال إلى حال وهو آية الحدوث وقد ذكر الله تعالى في احتجاج إبراهيم الخليل علي الستدلاله بحدوث الأقل على وجود المحدث والحكم على السموات والأرض بحكم النيرات الثلاث وهو الحدوث طردًا للدليل في كل ما هو مدلوله لتساويها في علة الحدوث وهي الجسمانية..

ومن ذلك الاستدلال على أن صانع العالم واحد بدلالة التمانع المشار إليه في قوله تعالى:

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَلِي اللهُ لَفُسَدَتًا ﴾ [الأنبياء: ٢٦]؛ لأنه لو كان للعالم صانعان لكان لا يجرى تدبيرهما على نظام ، ولا يتسق على إحكام.. ولكان العجز يلحقهما أو أحدهما وذلك لو أراد أحدهما إحياء جسم ، وأراد الآخر إماتته فإما أن تنفذ إرادتهما فتتناقض لاستحالة تجرؤ الفعل إن فرض الاتفاق أو لاجتماع الضدَّين إن فرض الاختلاف ، وإما أن لا تنفذ إرادتهما فيؤدى إلى عجزهما ، أو لا تنفذ إرادة أحدهما فيؤدى إلى عجزه والإله لا يكون عاجزًا.

وقال ابن أبي الإصبع:

زعم الجاحظ أن المذهب الكلامي لا يوجد منه شيء في القرآن وهو مشحون وتعريفه أنه احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحجة تقطع المعاند له فيه على طريقة أرباب الكلام.. ومنه نوع منطقي تستنتج منه النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقة فإن الإسلاميين من أهل هذا العلم ذكروا من أول سورة الحج إلى قوله تعالى:

﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧ ﴾ [الحج:٧]..

## عوى و الإغريب زالج ين الغراق في الغراق في الغراق وعدى وعدى والإغراق والعربين العربين ا

#### خمس نتائج من عشر مقدمات هي :

قوله تعالى: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّ اللهَ هُو الْحَقَّ ﴾ [الحج: ٦] ؛ لأنه قد ثبت عندنا أنه تعالى أخبر بزلزلة الساعة معظمًا لها وذلك مقطوع بصحته ؛ لأنه خبر أخبر به من ثبت صدقه عمن ثبت قدرته ، منقول إلينا بالتواتر فهو حق ، ولا يخبر بالحق عما سيكون إلا الحق فالله هو الحق.

وأخبر تعالى أنه يحيى الموتى ؛ لأنه أخبر عن أحوال الساعة بها أخبر وحصول فائدة هذا الخبر موقوفة على إحياء الموتى ليشاهدوا تلك الأهوال التي يعملها الله من أجلهم ، وقد ثبت أنه قادر على كل شيء.

ومن الأشياء إحياء الموتى فهو يحى الموتى وأخبر أنه على كل شيء قدير ؛ لأنه أخبر أنه من يتبع الشياطين ومن يجادل فيه بغير علم يذقه عذاب السعير ، ولا يقدر على ذلك إلا من كان هو على كل شيء قدير فهو على كل شيء قدير.

وأخبر أن الساعة آتية لا ريب فيها لأنه أخبر بالخبر الصادق أنه خلق الإنسان من تراب إلى قوله: ﴿ لِكَ يُمْكُمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ [الحج: ٥].

وضرب لذلك مثلاً بالأرض الهامدة التي ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، ومن خلق الإنسان على ما أخبر به فأوجده بالخلق ثم أعدمه بالموت ثم يعيده بالبعث وأوجد الأرض بعد العدم فأحياها بالخلق ثم أماتها بالمَحل، ثم أحياها بالخصب وصدق خبره في ذلك كله بدلالة الواقع المشاهد على المتوقع الغائب حتى انقلب الخبر عيانًا، صدق خبره في الإتيان بالساعة ، ولا يأتي بالساعة إلا من يبعث من في القبور ؛ لأنها عبارة عن مدة تقوم فيها الأموات للمجازاة ، فهي آتية لا ريب فيها وهو سبحانه وتعالى يبعث من في القبور.

## عادعات والإغربين والعربين في القرآن عادعاده والإغربين والعربين في القرآن عادعاده

وقد دلل سبحانه وتعالى على المعاد الجسماني بضروب٠٠٠:

أحدها: قياس الإعادة على الابتداء قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَلَ حَالِقِ نُعِيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَا أَإِنَّا كُنّا فَاعِلِينَ ﴿ إِلاَ نَبِياء: ١٠٤].

وقال أيضًا: ﴿ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِّ ﴾ [ق:١٥].

ثانيها: قياس الإعادة على خلق السموات والأرض بطريق الأوْلى نحو: ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ [يس: ٨١].

ونحو: قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُنَّ وَنَحَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُنُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [غافر: ٥٧].

ثالثها: قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات وهـو في كـل موضـوع ذكر فيه إنزال المطر غالبًا نحو:

### ُ ﴿ وَيُمْعِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ تَخْرَجُونَ ١٩﴾ [الروم:١٩].

رابعها: قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر ، وقد ورد أن أبي بن خلف لما جاء بعظام بالية ففتها وذرّها في الهواء ، وقال: يا محمد من يحي العظام وهي رميم!.

فأنزل الله تعالى: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي آَنشَاهَاۤ أَوَّلَ مَرَّةً ۚ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴿ ۞ ﴾ [يس:٧٩] فعلم سبحانه كيفية الاستدلال برد النشأة الأخرى إلى الأولى والجمع بينهما بعلة الحدوث ثم زاد في الحجاج بقوله:

﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ فَارًا ﴾ [يس: ١٨].

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن السيوطي ج٣ ص ٥٣ - ٥٤.

### عوعود الإغربيا والعبيب والعبيب والفران وعوده والمعربين في الفران عوده وي

وهذا في غاية البيان في رد الشيء إلى نظيره والجمع بينها من حيث تبديل الأعراض عليها.

حامسها: في قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَكُن وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْهُمْ كَانُوا كَنْدِبِينَ ۞ ﴾ [النحل ٣٨: ٣٩].

وتقريرها كما قال ابن السيد عبد الله البطليوسي « المتوفي ٥٢١ ه »:

إن اختلاف المختلفين في الحق لا يوجب انقلاب الحق في نفسه وإنها تختلف الطرق الموصلة إليه ، والحق في نفسه واحد ، فلها ثبت أن هنا حقيقة موجودة لا محالة ، وكان لا سبيل لنا في حياتنا هذه الوقوف عليها وقوفًا يوجب الائتلاف ويرفع عنا الاختلاف المركوز في فِطَرِنا وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع هذه الجبلة ، ونقلها إلى جبلة غيرها صح ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه الحياة ، فيها يرتفع الخلاف والعناد وهذه هي الحال التي وعد الله بالمصير إليها فقال:

### ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ ﴾ [الحجر:٤٧]..

ولابد من كون ذلك باضطرار إذ كان جواز الخلاف يقتضى الائتلاف ؛ لأنه نوع من المضاف وكان لابد من حقيقته فقد صار الخلاف الموجود كما نرى أوضح دليل على كون البعث الذي ينكره المنكرون.

#### أركان الجدل:

هذا وللجدل أركان وثوابت نجملها في ما يأتي:

١ – اختلاف الجدل باختلاف الزمان والمكان.

٧- اختلاف درجات الجدل والجدال والمجادل.

٣- وجود قضية ما بين طرفين مختلفين.

## 

فالأول: اختلاف الجدل باختلاف الزمان والمكان:

فإن للجدل مراحل زمنية مختلفة يزداد في بعضها ويقل في بعضها الآخر.. ويزكو في بعض أوقاتها ويخبو في بعضها الآخر ويعود ذلك في الغالب إلى دوافع معينة سياسية كانت أو فقهية أو فكرية.. ويكون مسرح الأحداث آنئذ هو قطر معين أو جهة معينة وغالبًا ما يتصل هذا الجدل بأمر فاش بين الناس أو اعتقاد سائد لفكرة ما ومحاولة الانتصار لها.

والثاني: اختلاف درجات الجدل والجدال والمجادل:

وكثيرًا ما تتفاوت درجات المتجادلين في فحوى القضية محل الجدل ، فيظهر نبوغ المتخصص ويقوى على المحاجة بإظهار البراهين والحجج ، بينها يضعف أداء المتصايحين والمغفلين وأصحاب النبرات العالية بما يجعلهم يخرجون عن مضمون القضية.. وطبيعى أن إيجابيات جماعة تظهر سلبيات جماعة أخرى والعكس.

والثالث: وجود قضية ما بين طرفين مختلفين:

وهى عادة ما تكون «قضايا الساعة» والتى تشغل الأذهان ، وتجذب الانتباه . وقد شهد الجدل أطوارًا وأدوارًا حبست فيها الأنفاس حينًا ، وتُنفس فيها الصعداء حينًا آخر ، ولا ريب أن الحد الفاصل لتغيير المواقف وإعادة النظر في الأمور الملحة ذات الأهمية هو إقامة الحجج الدامغة حتى يذعن طرف لطرف.



# عوى و الْإِنْ مِنْ الْهِ مِنْ الْهِ مِنْ الْهِ مِنْ الْهُ وَالْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّذُاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُولُولُولُولُولُولُولَّ وَاللَّالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

## الفصل الرابع

### سبب الخلاف عند الغزالي (١)

حينها تولى الخلفاء الراشدون الخلافة بعد رسول الله عن المنهج النبوى قيد أنملة فالتزموا المرحلة الجديدة لبث الدعوة وتوجيه الأمة لم يحيدوا عن المنهج النبوى قيد أنملة فالتزموا بالفقه وأحكامه واستقلوا بالفتاوى والأقضية ونادرًا ما كانوا يستعينون بالفقهاء في أمور معينة لا يستغنى فيها عن المشاورة.

فلما أفضت الخلافة بعدهم إلى أقوام تولوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام اضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم لاستفتائهم في مجارى أحكامهم.

وكان من علماء الدين من استمر على ملازمة الدين والمواظبة على سمت أهل السلف فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا فاضطر الخلفاء إلى الإلحاح في طلبهم لتولية القضاء والحكومات فرأى الناس عز العلماء وإقبال الأئمة والولاة عليهم مع إعراضهم عنهم فاشرأبوا لطلب العلم توصلاً إلى إدراك المال والجاه من قبل الولاة فأكبوا على علم الفتاوى وعرضوا أنفسهم على الولاة وطلبوا الولايات والصلات منهم.

فمنهم من حرم ومنهم من أحل وسقطوا في فخ المهانة والابتذال وألحُّوا في طلب الدنيا فذلوا بعد عزة وأهينوا بعد تكريم ، ثم ظهر بعدهم من الصدور والأمراء من يسمع

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين - المصدر السابق ج١ - الريان ص٥٥.

### عن المرابع الم

مقالات الناس في قواعد العقائد ومالت نفسه إلى سماع الحجم فيها فامتلأت الأجواء بالرغبة في المناظرة والمجادلة في الكلام فأكثر الناس في التصانيف ورتبوا فيه طرق المجادلات واستخرجوا فنون المناقضات في المقالات.

ثم ظهر بعد ذلك من لم يستصوب الخوض في الكلام وفتح باب المناظرة فيه لما ترتب عليه من الخصومات والمنازعات فهالت أنفسهم إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد والمشائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد والمشائل وزعموا أن غرضهم هو استنباط دقائق الشرع وتقرير علل المذهب وتمهيد أصول الفتاوي وأكثروا فيها من التصانيف والاستنباط ورتبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات وهم مستمرون عليه إلى الآن وهذا هو الباعث لهم على طلب الخلاف والمناظرات وساقوا في ذلك العلل والحجج بل واضطر بعضهم لعداء غيره.

وما زال هذا سائدًا حتى الآن بين كثير من العلماء ولو أنهم احتكموا إلى الكتاب والسنة والتمسوا منها الشرح والأحكام لكان أجدى وأنفع ولعمت الفائدة واختصر الزمن وقضيت الحاجات.



# ع وع وع اللَّهِ عَيْمَ أَرُالِهِ عَيْمِ إِنَّ فِي الْقَرِّ آلِنِّ عَادَى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادَى

### الفصل الخامس

### صورمن المناظرات (الجدلية)

المناظرات علم له آدابه وقواعده "وكتبه المختلفة منذ كان البرهان دليلاً على العقيدة وسبيلاً لإثبات الحقيقة في كل أمر من الأمور ، وتعاظم شأن هذا العلم بإقبال المتناظرين الأحفاء واحترام الناس لهم والإفادة من علمهم وكانت المناظرات تدور بين المتكلمين وأهل السنة وبين أهل الظاهر وغيرهم والشافعية والحنفية أفراس رهان في مجالس النظر بمثل ما كان الأدباء والشعراء ، ثم أصبحوا وأمثالهم يعمرون مجالس الأمراء والكبراء وعن هذه المجالس آل إلينا تراث فقهي وأدبى وعلمي عظيم.

لقد بدأ المأمون من أول القرن الثالث بعقد المجالس في حضرته وأعقبه الواثق بن المعتصم، ثم أمسى ذلك تقليدًا لدى الكبراء فرأينا الخليفة المسترشد يجلس في مناظرات الأشاعرة سنة ٥١٦ ه بعد موت الغزالي بإحدى عشرة سنة وحتى الآن تعقد مجالس المناظرة في المجتمع الإسلامي وإن خفتت أصوات المتناظرين في بعض العصور.

والمناظرة مدارسة وممارسة وطلب العلم فريضة في المجتمع الإسلامي فهو مجتمع علمي إذا التزم قانونه ، والاقتدار في الجدل من تراث الشافعي وقد سلم له الجميع بـذلك ففيه يقول الإمام أحمد بن حنبل: «كانت أقضيتنا في أيدى أصحاب أبي حنيفة ما ننزع حتى رأينا الشافعي.

وكان أفقه الناس في كتاب الله وسنة رسوله ، وكان إسحاق بن راهويه - إمام خراسان - يطلق على الشافعي (خطيب العلماء) قال لداود إمام أهل الظاهر: (ذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعي بمكة فسألته عن أشياء فوجدته فصيحًا حسن الأدب فلما

<sup>(</sup>١) القرآن والمنهج العلمي المعاصر، عبد الحليم الجندي، المصدر السابق ص١٢٤.

فارقناه أعلمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم أهل زمانه بالقرآن وأنه قد أوتي فيه فهاً فلو كنت عرفته للزمته).

قال داود: (ورأيته يتأسف على ما قد فاته منه) وأصبح من المألوف للمتفقهة أن يشهدوا مجالس المناظرات بين الحنفية المشهورين (بأصحاب السرأى) وبين الشافعية وهم علماء الأصول لكن الزمان تغير فساء فهم الناس للجدل فصار حرفة تراود نفس بعض أصحاب شهوة الظهور.

فكان الغزالي يقول: (إنه ما دفع العلماء إلى الجدل إلا اتباع شهوة الأمراء وإن كانوا يلبِّسون على أنفسهم ويخدعونها بأن غرضهم عرض ما يوافق الشرع وتمهيد أصول الفتاوى وتقريب علل الأحكام).

واهتم المتناظرون بفنون الجدال: كالذي يستدل بعامٌ فإذا استدل خصمه بالعامٌ قال له: (دلالة العام ظنية ولا يعمل بها حتى نبحث عن مخصص لأن كل عام يدخله التخصيص) وكالذي يستدل بعديث للرسول في فإذا استدل بحديث للرسول المنظم في فاذا استدل خصمه بحديث قال له: يحتمل أنها خصوصية وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال..

ولقد توارد إلينا هذا المثل العظيم من مناظرة الشافعي مع محمد بن الحسن في أواخر القرن الثاني للهجرة وفيها يلي أمثال تدل على استمرار المناظرات في مستوى عظيم يستفيد به العلماء والمتعلمون وإن ضاق صدر الغزالي بالمناظرات في ذلك العصر..

فالشافعية والمالكية والحنابلة يذهبون إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر والحنفية يرون أنه يقتل به ولكل رأى سنده من المنقول والمعقول وقد أورد المناظرة أبو بكر بن العربي في تفسيره (أحكام القرآن) قال: ورد علينا بالمسجد الأقصى (بيت المقدس) سنة سبع وثمانين

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن - لابن العربي ٦٦٨ هـ ٥٤٣ هـ - عيسي البابي الخلبي.

# عوى الإغريب والعرب في الفران وي الفران عوى عند عند المائي في الفران عند عند المائي في الفران عند عند المائية والمائية والمائية المائية والمائية وال

وأربعهائة فقيه من عظهاء أصحاب أبي حنيفة يعرف بالزوزني ، وشهد علماء البلد فسئل عن قتل المسلم بالكافر فقال: يقتل به قصاصًا فطلب بالدليل فقال: الدليل قوله تعالى:

### ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ﴾ [البقرة: ١٧٨].

وهذا عام في كل قتيل.. فانتدب معه في الكلام فقيه الشافعية عطاء المقدسي وقال: ما استدل به الإمام لا حجة له من ثلاثة وجوه:

الأول: أن الله تعالى قال: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾ فشرط المساواة في المجازاة ولا مساواة بين المسلم والكافر فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته.

الثانى: أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها وجعل بيانها عنى د تمامها فقال: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ۗ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبَدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأُنْثَىٰ ۚ ﴾ فإذا نقص العبد عن الحر بالرق.. فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر..

الثالث: أن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر فدل على عدم دخوله في هذا القول.

فقال الزوزنى: دليلى صحيح ﴿ وما اعترضت به لا يلزمنى منه شيء أما قولك: إن الله تعالى شرط المساواة فى المجازاة فكذلك أقول، وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم فى القصاص معدومة فغير صحيح فإنها متساويان فى الحرمة التى تكفى فى القصاص وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد وإن الذمى محقون الدم والمسلم محقون الدم وكلاهما فى دار الإسلام.. والذى يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الندمى وهذا يدل على أن مال الذمى قد ساوى مال المسلم فدل على مساواته لدمه إذ المال إنها يحرم بحرمة مالكه.

وأما قولك: إن الله ربط آخر الآية بأولها فغير مسلّم فإن أول الآية عام وآخرها خاص

<sup>(</sup>١) القرآن والمنهج العلمي المعاصر، عبد الحليم الجندي ص ١٢٦ وما بعدها.

## ع د عن المراقب المراقب

وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها بل يجرى كلٌ حكمه من عموم وخصوص.

وأما قولك: إن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلمه بل يقتل به قصاصًا فتعلقت بـدعوى لا تصح لك.

وأما قولك: ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ يعنى المسلم فكذلك أقول ولكن هذا خصوص في العفو فلا يمنع من عموم القصاص.

ويرجع رأى الجمهور في عدم مساواة المسلم بالكافر أن الله يجعل الكافر مجعل الدابة كما وردت بذلك الآية في [الأنفال:٥٥] : ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَهُمْ اللّهُ عَلَى اللّه

فالمسلم والكافر لا يتساويان.. والمسألة خلافية كها هو ظاهر.. ومن قبل ذلك رأى أبو سعيد البرادعي ت (٣١٧) وهو حنفي من المعتزلة مناظرًا من الحنفية ضعف بين يدى داود بن على فانتصر أبو سعيد للحنفي فسأل داود عن بيع أمهات الأولاد فقال: يجوز لأننا أجمعنا على جواز بيعهن قبل علوق الجنين فلا يزول هذا الإجماع إلا بإجماع مثله..

قال أبو سعيد: أجمعنا بعد العلوق وقبل الوضع أنه لا يجوز بيعها فيجب أن نتمسك بهذا الإجماع ولا نزول عنه إلا بإجماع مثله. ومن قبلهم كان المأمون ت (٢١٨) نظارًا جدِلاً ولقد عين (عليًّا الرضى إمام الشيعة) وليًّا لعهده ومع ذلك جلس يناظره في حق جده علي ابن أبى طالب في الخلافة دون غيره.. قال المأمون: بم تدعون هذا الأمر؟ قال الإمام: بقرابة علي ابن أبى طالب من النبى وبقرابة فاطمة علي أبن أبى طالب من النبى وبقرابة فاطمة علي أبن أبى طالب من النبى وبقرابة فاطمة المحددة المحدد المح

على ما يجب له.

ومن بعد المأمون خرج أبو الحسن الأشعرى على المعتزلة فجلس يومًا يناظر زعيمهم ( أبا علي الجبائي ) ٣٠٣ هـ = ٩١٥م في مبدأ المعتزلة أن العدل واجب على الله تعالى فسأله عن ثلاثة إخوة: الأكبر مؤمن زاهد والأوسط كافر فاسق والأصغر صغير لم يبلغ الحلم..

قال الجبائى: أما الزاهد ففى الدرجات وأما الكافر ففى الدركات لأن ثـواب المطيع وعقاب العاصى واجبان على الله.. وأما الصغير فلا يثاب ولا يعاقب فهو من أهل السلامة قال الأشعرى: إن طلب الصغير درجات أخيه الأكبر فى الجنة؟ قال الجبائى: يقول الله تعالى له: الدرجات ثمرة الطاعات..

قال الأشعرى: فإن قال الصغير: ليس منى النقص والتقصير فإنك إن أبقيتنى إلى أن أكبر لأطعتك ودخلت الجنة..

قال الجبائي: يقول البارى تعالى: قد كنت أعلم منك أنك لو بقيت لعصيت ودخلت العذاب المقيم في الجحيم فإن الأصلح لك أن تموت صغيرًا..

قال الأشعرى: إن قال العاصى المقيم فى العذاب الأليم مناديًا من بين دركات النار وأطباق الجحيم: يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين لم راعيت مصلحة أخى دونى وأنت تعلم أن الأصلح لى أن أموت صغيرًا ولا أصير فى السعير أسيرًا فبهاذا يقول الرب؟ فبهت الجبائى فى الحال وانقطع الجدال..

ولم يشتهر علماء المالكية والحنابلة بالجدل وإن كان أبو الوليد الباجى ت (٤٩٤) مجادلاً في الذروة يقول عنه ابن حزم: ولو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي إلا مثل أبي الوليد الباجي لكفاهم وابن حزم علامة عصره طالت المناظرة بينه وبين الباجي ثلاثة أيام قال الباجي في نهايتها: أعذرني فقد طلبت العلم على مصابيح الشوارع..

وأجاب ابن حزم: (أنا أبلغ منك عذرًا فقد طلبت العلم على قناديل من الذهب

## عن المرابع ال

والفضة).

هذا وبقى الحنابلة يزُورُون عن الجدل حتى جاء منهم ابن تيمية الذي لم يثبت لجداله أحد وكان معارضوه يلوذون منه بالسلطان!!.

#### ويخلص لنا مما سلف هذه الأمور:

- ١ أن النزاهة العلمية فريضة دينية سواء في تحصيل العلم أو في تعليمه أو المناظرة ليه.
- ٢- وجوب استقراء المشاهدات والجزئيات والاستنباط المصاحب للاستقراء مع
   التثبت وبذل الجهد.
- ٣- نسبية النتائج فيها لم يحط فيه الاستقراء بجميع الجزئيات وقطعية النتائج فيها أحيط فيه بجميع الجزئيات.
  - ٤- البدء في النظر إلى المواضيع بالتجرد من الالتزام برأي خاص.
  - ٥- طرح الأوهام والخرافات والدعاوى التي لا ينهض عليها دليل.
  - ٦ دلالة الشاهد على الغائب ودلالة صنع الله على وجوده وقدرته.
    - ٧- حتمية سنة الله في أكوانه.. جل شأنه.

#### نموذج من جدال الخوارج:

روى ابن عبد البر فى كتابه: (جامع بيان العلم وفضله) قال ابن عباس للخوارج: ماذا نقمتم عليه؟ أى على أمير المؤمنين قالوا: ثلاثًا – قلت ما هن؟ قالوا: حكم الرجال فى أمر الله وقال: إن الحكم إلا لله. قال: فقلت: هذه واحدة وماذا أيضًا؟ – قالوا: فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم.. قال: قلت: وماذا أيضًا؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكسن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين.. قال: قلت: أرأيتكم أن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما

## عوى الْمُرِيْنِ الْمُرَانِ الْمُرانِ الْمُرانِ الْمُرَانِ الْمُرانِ الْمُرْمِينِ الْمُرانِ الْمُرْمِينِ الْمُرانِ الْمُرْمِينِ الْمُرانِ الْمُرْمِينِ الْمُرانِ الْمُرانِ الْمُرانِ الْمُرانِ الْمُرْمِينِ الْمُرانِ الْمُرانِ الْمُرْمِينِ الْمُرانِ الْمُرانِ الْمُرْمِينِ الْ

ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قالوا: وما لِنا لا نرجع؟.

قال: قلت: أما حكم الرجال في أمر الله فإن الله تعالى يقول في كتابه:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِتْلُ مَا قَنَلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عِذَوا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٥].

وقال في المرأة وزوجها: قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ آ ﴾ [النساء: ٣٥] فصير الله ذلك إلى حكم الرجال فناشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أفضل. أو في حكم أرنب ثمنه ربع درهم وفي بضع امرأة. قالوا: بل هذا أفضل. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم.

فأما قولكم: قاتل فلم يسب ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم فأنتم تترددون بين ضلالتين أخرجت من هذه؟ قالوا: بلى.. وقال: وأما قولكم: محا نفسه من إمرة المؤمنين فأنا آتيكم بها ترضون به.. إن نبى الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو وقال رسول الله على : اكتب يا على : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله.. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك.. قال رسول الله عليه عمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو. قال فرجع ألفان وبقى بقيتهم فخرجوا فقتلوا..

#### مناظرة عمر بن عبد العزيز مع الخوارج :

أرسل عمر بن عبد العزيز إلى شوذب - واسمه بسطام ٥٠٠ من بنى يشكر كتابًا فيه:

<sup>(</sup>١) من مجلات الأزهر.

### 

بلغنى أنك خرجت غضبًا لله ولنبيه ولست أولى بذلك منى فهلم أناظرك فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيها دخل فيه الناس وإن كان في يدك نظرنا في أمرنا فأرسل إليه من يناظره وكان من بين ما تناظرا فيه.. (أخبرنا عن يزيد لم تقره خليفة بعدك؟ قال: صيره غيرى قالا: أفرأيت لو وليت مالاً لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه أتراك كثت أديت الأمانة إلى من ائتمنك؟ قال: فقال أنظراني ثلاثًا).

#### نماذج من الحواربين فقهاء التابعين:

قال ابن سعد: سأل رجل سعيد بن المسيب في رجل نذر في معصية .. فقال سعيد: يوفى به فسأل عكرمة فقال: لا يوفى به قال: فذهب الرجل إلى سعيد فأخبره بقول عكرمة فقال سعيد: لا ينتهى ابن عباس حتى يلقى في عنقه حبلًا ويطاف به. قال: فجاء الرجل إلى عكرمة فأخبره الخبر فقال عكرمة: أنت رجل سوء.. قال: لم؟ فقال: فكما بلّغتنى فبلّغه.. قل له: هذا النذر لله أم للشيطان؟ فو الله إن زعم أنه لله ليكذبن ولئن زعم أنه للشيطان ليكفرن.

فابن المسيب نظر إلى النص وهو قوله تعالى: ﴿ وَلَـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩] حيث لم يفصل وكذلك الأحاديث مطلقة.. ولكن عكرمة يخطئه فى ذلك وينظر إلى المعنى المقصود من الوفاء بالنذر وأنه معلل بكونه قربة وعبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فإذا خرج عن هذه الدائرة امتنع الوفاء به مبينًا علة الحكم بأن هذا النذر إن كان لله فلا يصح.. حيث يمتنع التقرب إليه بالمعاصى وإن كان للشيطان كفر من أمره بالوفاء به.

#### نماذج من جدل المتكلمين :

أبو الهذيل العلاف ويهودى:

بلغ أبو الهذيل العلاف في براعته في الجدل أن رجلاً يهوديًّا قدم البصرة وقطع جماعة من متكلميها.. فقال لعمه:

يا عم امض بي إلى هذا اليهودي حتى أكلمه.. فقال له عمه : يا بني كيف تكلمه وقد عرفت خبره وأنه قطع مشايخ أهل الكلام.. فقال: لابد أن تمضي بي إليه.. فمضى به

# عوى الْإِنْجِ مِينِ وَالْجِ مِينِ وَالْجِ مِينِ وَالْجِ مِينِ وَالْجِ مِينِ وَالْجِ مِينِ وَالْجِ وَالْجِ وَالْجِ وَالْجِ وَالْجُورِينِ وَالْجُرُونِ وَالْجُورِينِ وَالْجُرُونِ وَوَالْجُورِينِ وَالْجُرُونِ وَوَالْجُرُونِ وَالْجُرُونِ وَالْجُرُونِ وَالْجُرُونِ وَوَالْجُرُونِ وَالْجُرُونِ وَوَالْجُرُونِ وَالْجُرُونِ وَالْجُرْدِ وَالْجُرْدِ وَالْجُرُونِ وَالْجُرْدِ وَالْجُرُونِ وَالْجُرُونِ وَالْجُرُونِ وَالْجُرُونِ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُرُونِ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُونِ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُونِ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُرِقِ وَالْجُرِقِ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْجُرْدُ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْجُرْدُونِ وَالْجُرْدُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْ

قال: فوجدته يقرّ الناس على نبوة موسى الله فإذا اعترفوا له بها قال: نحن على ما اتفقنا عليه إلى أن نجمع على ما تدعونه فتقدمت إليه فقلت: أسألك أم تسألنى؟ فقال: بل أسألك وفقلت: ذاك إليك - فقال لى: أتعترف بأن موسى نبى صادق أم تنكر ذلك فتخالف صاحبك؟ فقلت له: إن كان موسى الذى تسألنى عليه هو الذى بشر بنبيى وشهد بنبوته وصدقه فهو نبى صادق وإن كان غير ما وصفت فذاك شيطان لا أعترف بنبوته فرد عليه ما لم يكن فى حسبانه. ثم قال لى: أتقول إن التوراة حق؟ قلت: هذه مسألة تجرى مجرى الأولى. إن كانت هذه التوراة التى تسألنى عنها هى التى تتضمن البشارة بنبيى الله فتلك حق وإن لم تكن كذلك فليس حق ولا أقر بها.. فبهت وأقحم ولم يدر ما يقول.

#### نماذج من مناظرات المتكلمين،

.. ومن هذه النهاذج ما جرى بين واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حيث جلس واصل في الحلقة وسئل أن يكلم عمرا فقال واصل له: لم قلت إن من أتى كبيرة من أهل الصلاة استحق اسم النفاق؟ فقال عمرو: لقول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمّ لَمْ يَأْتُوا الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمّ لَمْ يَأْتُوا الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمّ لَمْ يَأْتُوا الله تعالى: ﴿ وَٱللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى الله عَمْ الله وَاصل له عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله واصل له عليه والله وال

ثم قال في موضع آخر: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَ اللهِ اللهُ ال

فعرّف بالف ولام التعريف اللتين في قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فَالْوَلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٧].

### عادعاد الإغربيان الجنابي في القرآنِ عادعادعاد

فسميت منافقًا لقول عنائي: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ هُمُ ٱلْفُسِقُونَ ﴿ الْمُنْفِقِينَ هُمُ ٱلْفُسِقُونَ ﴿ الْمَا الْمُسَاءُ عمرو ثم قال له واصل: يا أبا عثان أيها أولى أن يستعمل فى أسهاء المحدثين فى أمتنا؟ ما اتفق عليه أهل الفرق من أهل القبلة أو ما اختلفت فيه فقال عمرو: بل ما اتفقوا عليه أولى.. فقال له واصل: ألست تجد أهل الفرق على اختلافهم يسمون صاحب الكبيرة فاسقًا ويختلفون ما عدا ذلك من أسهائه لأن الخوارج تسميه مشركًا فاسقًا والمشيعة تسميه كافر نعمة فاسقًا. والحسن يسميه منافقًا فاسقًا والمرجئة تسميه مؤمنًا فاسقًا فاجتمعوا على تسميته بالفسق واختلفوا فيها عدا ذلك من أسهائه.. فالواجب أن يسمى بالاسم الذى اتفق عليه وهو الفسق.. لاتفاق المختلفين عليه ولا يسمى بها عدا ذلك من الأسهاء والتي اختلف فيها فيكون صاحب الكبيرة فاسقًا ولا يقال إنه مؤمن ولا منافق ولا مشرك ولا كافر فهذا أشبه بأهل الدين.. فقال له عمرو بن عبيد:

« ما بيني وبين الحق عداوة.. والقول قولك » .

#### قال الجاحظ:

نازع رجل عمرو بن عبيد في القدر فقال له عمرو: إن الله تعالى قال في كتابه ما يزيل الشك عن قلوب المؤمنين في القيضاء والقدر قال تعالى: ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُمْ وَالشَّكِ السَّالَةُ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَالسَّالِهُ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَمّا وَاللَّهُ عَمّا وَاللَّهُ عَمّا وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ أو شئته لهم وليس بعد هذا الأمر إلا الإقرار بالعدل أو السكوت عن الجور الذي لا يجوز على الله تعالى.

#### مناظرة بين والله وولله :

حكى أبو القاسم البلخي أن عبد الله قال لابنه محمد: كل خصالك محمودة يا بني إلا قولك بالقدر.. قال: يا أبه أفشىء أقدر على تركه أو لا أقدر على تركه؟.

### ع وع وع و الإغرب الرابع المرابي في الفرزان ع وع وع وع المعربي والفرزان ع وع وع وع المعربي والمعربي والمعربي المرابي المعربي المعربي المرابي المعربي المرابي ال

فورد الكلام على رجل عاقل فقال: لا عاتبتك عليه أبدًا.. قال أبو القاسم: يقول إن كنت أقدر على تركه فهو قولى.. وإن كنت لا اقدر فلم تعاتبني على شيء لا أقدر عليه.

#### أبو الهذيل ومجوسى ،

قال أبو الهذيل: قلت لمجوسى: ما تقول في النار؟ قال: بنت الله، قلت: فالبقرة؟ قال: ملائكة الله قص أجنحتها وحطها إلى الأرض يحرث عليها، فقلت: فالماء؟ قال: نور الله قلت: فما الجوع والعطش؟ فقال: فقر الشيطان وفاقته، قلت: فمن يحمل الأرض؟ قال: بَهُمَنُ الملك. قلت: فما في الدنيا شر من المجوس أخذوا ملائكة الله فذبحوها شم غسلوها بنور الله ثم شووها ببنت الله ثم دفعوها إلى فقر الشيطان وفاقته ثم سلخوها على رأس بَهُمَنُ الملك أعز ملائكة الله فانقطع المجوسي وخجل مما لزمه.



# عوي الْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُلْمُ اللَّهِ اللَّهِ مُلْمُ اللَّهِ مُولِي اللَّهِ مُلْمُ اللّلْمُ اللَّهِ مُلْمُ اللَّهِ مُلَّا مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ اللَّهِ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُلْمُ مُلْمُ مُ

### الفصل السادس

### المعارضــات

.. اتفقت كلمة العلماء قديمًا على أن أحدًا " لم يستطع أن يعارض القرآن وعلى أن التاريخ لم ينقل كلامًا يمكن أن تنطبق عليه صفة المعارضة وقد أجمعت كلمة أصحاب الرأى في هذا الشأن من أهل الفصاحة والبلاغة على أن المعارضة بين الكلامين لا تعد إلا إذا كان بينها مقاربة ومداناة بحيث يلتبس أحدهما بالآخر أو يكون مقاربًا له وسبيل من عارض صاحبه في خطبة أو شعر أن ينشئ له كلامًا جديدًا ويحدث له معنى بديعًا فيجاريه في لفظه ويباريه في معناه وليس بأن يتحيّف من أطراف كلام خصمه فينسف منه ثم يبدل كلمة مكان كلمة فيصل بعضه ببعض وصل ترقيع وتلفيق..

ولم نر فيها وصل إلينا من أخبار العرب في عهد النبي على النبي ولا في العهود القريبة التي جاءت بعده أن فصيحًا من الفصحاء اللذين يعتد بهم ألف قولاً تكون سبيله سبيل المعارضة. وما قالوه عن ابن المقفع من أنه عارض القرآن بكتابه «الدرة اليتيمة» فهو عندنا كما يقول الرافعي: ليس هناك لا قصدًا ولا مقاربة وفي اليتيمة عبارات وأساليب مسروقة من كلام الإمام على ..

﴿ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكْسَمَآهُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ

## عوى و الإغريب والجريب في القران في القران عوى وي

عَلَى ٱلجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ إِلَّهُ ﴾ [هود:٤٤] يئسوا مما طمعوا فيه وعلموا أنه ليس بكلام مخلوق.

وهذا النص يعطينا أن فصحاء قريش طمعوا في معارضة القرآن وأعدوا أنفسهم لها واستعانوا عليها بالأسباب التي توهموها معينة على بلوغ الغاية غير أن في آخر النص ما يشكك في أوله؛ ذلك أن انقطاع قريش عند هذه المحاولة لما سمعوا الآية السالفة الذكر يوهم أن ما سبق من آيات القرآن على هذه الآية لم يكن كافيًا في أن ينقطع طمع قريش وأن في هذه الآية من روائع البلاغة ما ليس فيها تقدم من آيات وهو كلام مدخول قصد به إلى إيهام أن نهاية الإعجاز تتحقق في بعض الآي دون بعض ثم جازت هذه الخدعة على المؤلفين من أصحاب النيات السليمة والإيهان الصحيح فرووها دون أن ينتبهوا إلى ما يحمل في طياتها من مغزى غير لائق بجلال القرآن الكريم جملة وتفصيلاً ، ثم هل بلغ البله من قريش أن يغفلوا عن أن البيان سليقة وطبيعة وأنه لا حاجة إلى هذه «المظاهرة» ويستعينوا بلباب البر وسلاف الخمر ولحوم الضأن كأن هذا الطعام وهذا الشراب مما يولد في الإنسان بيانًا لم يكن فيه ولو أن قريشًا أرادت معارضة القرآن لكان لها من سلائقها ومن طبائعها ما يعينها على ذلك لو كان ممكنًا.

والحق ما يقوله الجاحظ عن المعارضة: (ولم يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعر ولا طمع فيه شاعر ولا طمع فيه لتكلفه ولو تكلفه لظهر ذلك ولو ظهر لوجد من يستجيده ويتحامى عليه ويكابر فيه ويزعم أنه قد عارض وقارب وناقض).. أما ما ورد عن مسيلمة وأشابهه من المتنبئين ومدعى الفصاحة فقد رفض العلماء أن يكون ذلك داخلاً في باب المعارضة لأن حدها السابق لا ينطبق عليه.

وبعض العلماء تناول هذه المعارضات بالنقد والتجريح وبيان ما فيها من ضعف وتهافت وهم بذلك يسلمون بورودها عن مسيلمة ومن إليه.. ويعتقد أن هذه المعارضات من افتعالات السرواة وتفكهات أصحاب القصص وأضاحيك السُهَّار في المجالس

## عوى الْإِجْ مَيْنِ أُولِدِ مِينِ إِنَّ فِي الْعَرِينِ فَي الْعَرِينِ فِي الْعَرِينِ فَي الْعَرِينِ فِي الْعِرْدِينِ فِي الْعَرِينِ فِي الْعَرْدِينِ فِي الْعَرِينِ فِي الْعَرْدِينِ فِي الْعِينِ فِي الْعِينِ فِي الْعِرْدِينِ فِي الْعِينِ فِي الْعَرْدِينِ فِي الْعِينِ فِي الْعِينِي فِي الْعِينِ فِي الْعِينِ فِي الْعِينِ فِي الْعِينِ فِي الْعِ

والمجتمعات وأن العرب انقطعوا عن المعارضة حقها وباطلها ولم يكن يرجى من مسيلمة أو غيره من الأعراب النزول إلى هذا المستوى الوضيع من الهراء. على السرغم من أنهم أهل فصاحة وبيان ولم يعرف إطلاقًا فيها وصل إلينا من كلام العرب أو خطبهم أو أشعارهم أو أمثالهم في جاهليتهم مثل هذا الكلام المسف أو المعاني المتهالكة.. فكيف بمسيلمة وهو على حد قول الرافعى: أفصح من المتنبى كيف يرسل بهذه الكلهات الواهية ويقر على نفسه هذه التفاهة في معرض دعواه للنبوة خاصة وأنه يعرف تمامًا من يجابه ومن يتحدى.

ويجزم أصحاب هذا الرأى بأن قول الجاحظ السابق نص وثيق وصريح في أن شيئًا من المعارضات لم يكن وصل إلى علمه.. وقد جاء في كتاب «الحيوان» عند الكلام عن الضفدع قول الجاحظ: ولا أدرى ما هيج مسيلمة على ذكرها.. ولم ساء رأيه فيها حتى جعل بزعمه فيها نزل عليه من قرآنه: يا ضفدع بنت ضفدعين.. نقى ما تنقين ".. أعلاك في الماء وأسفلك في الطين.. لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين..

فلم يكن مسيلمة يقصد من وراء هذا الكلام إلا السخرية وإنه موقن أن ذلك من موضوعات الرواة الظرفاء، وهذا ما يؤكد قوله السابق في نفي المعارضة حقها وباطلها.

على أن هذه المعارضة رويت في سيرة ابن هشام بصورة أخرى تقول: يا ضفدع نقى نقى .. لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، لكن قريشًا قوم يعتدون.. وقد رواها ابن إسحاق عن شيخ من بنى حنيفة ورواها الطبرى عن جابر ويحمل ذلك كله على الاعتقاد بأنها موضوعة.

وقد جاء في رسالة الخطابي رواية المعارضات عن سعيد بن نشيط وهو متهم –قال ابن حجر في تهذيب التهذيب عن سعيد هذا شيخ ابن لهيعة لا يعرف مجهول – ذكره ابن حبان في ذيل الضعفاء قال: روى عنه عبد الله بن عقبة – لا يصح. قلت: وابن عقبة هو ابن لهيعة

<sup>(</sup>١) الحيوان-للجاحظ.

<sup>(</sup>٢) حول إعجاز القرآن، د/ العماري ص ٢٦.

## عوى و الإغربيان والبيان في الغران عوى عدى و الإغربيان في الغران عوى عدى و الإغربيان في الغران المعادي و الإغربيان في الغران العربية في الغران المعادية و ا

نسبة لجده ، وقال ابن خلكان: ابن لهيعة كان مكثرًا من الحديث والأخبار والرواية وكان يقرأ عليه ما ليس من حديثه فيسكت فقيل له في ذلك فقال: ماذنبي إنها يجيئوني بكتاب يقرءونه عليَّ ويقومون ولو سألوني لأخبرتهم أنه ليس من حديثي.. وقال عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى: (إنه كان ضعيفًا).

وحديث سعيد هو: بعث رسول الله عمرو بن العاص إلى البحرين فتوفى رسول الله على مسيلمة فأعطاني الأمان ثم قال: إن محمدًا أرسل في جسيم الأمور وأرسلت في المحقرات.. فقلت: أعرض على ما تقول.. فقال: يا ضفدع "بنت ضفدعين .ا.ه.

الكلمات الآنفة ثم أتى ئاس يختصمون إليه فى نخل قطعها بعضهم لبعض فتسجّى بقطيفة ثم كشف رأسه فقال: والليل الأدهم، والذئب الأسحم، ما جاء بنو مسلم من عرم.. ثم تسجّى الثانية فقال له: والليل الدامس، والذئب الهامس، ما حرمته رطبًا إلا كحرمته يابسا، قوموا فلا أرى عليكم فيها فعلتم شيئًا، قال عمرو: أما والله إنك تعلم وإنا لنعلم أنك من الكاذبين! فتوعّدني..

#### وفى القصة مع تسليمنا جدلاً بورودها أمران:

الأول: أن عمرًا لم يذكر أن مسيلمة كان يعارض القرآن بكلامه هذا وإنها هو كلام قاله على حد ما يفعل الكهان.

الثانى: قول مسيلمة «أرسلت في المحقرات» لا يتفق هذا مع ما هو مشهور من أن مسيلمة كتب إلى النبي عليه يقول: إن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها وأنه جعل يعفى أتباعه بل وأتباع سجاح التميمية من بعض التكاليف الإسلامية.. هذا وقد تنبه إلى ضعف

<sup>(</sup>١) حول إعجاز القرآن، العماري، المرجع السابق ص ٢٨ وما بعدها.

## عوى و الْإِنْ الْمُرَانِ الْمُرَانِ عَلَى الْمُرَانِ عَلَى الْمُرَانِ عَلَى الْمُرَانِ عَلَى الْمُرَانِ عَلَى

الرواية بعض العلماء الذين عاشوا في هذا القرن وإن لم يبينوا لنا وجه الضعف على نحو ما ذكر.

وقد جاء فى مقدمة «إعجاز القرآن» للأستاذ / مصطفى صادق الرافعى والتى كتبها السيد رشيد رضا قوله: ولما نقل بعض أهل التصانيف عن بعض الموصوفين بالبلاغة فى القول أنهم تصدوا لمعارضة القرآن فى بلاغته ومحاكاته فى فصاحته دون هدايته ولكنهم على ضعف رواية الناقلين عنهم لم يأتوا بشىء تقرُّ به أعين الملاحدة والزنادقة فيحفظونه عنهم ويحتجوا به لإلحادهم وزندقتهم..

ومن الدلائل على أن هذه المعارضات من مختلقات الرواة أن بعضها يروى عن غير واحد كهذه الكلمة: إنا أعطيناك الجهاهر، فصل لربك وجاهر، فقد نسبها الشيخ عبد القاهر الجرجاني في رسالته في الإعجاز لمسيلمة.. ونسبها ابن عبد ربه في كتاب «العقد الفريد» لمتنبئ في العصر الأموى في عهد خالد بن عبد الله القسرى وزاد في آخرها: ولا تطع كل كافر وساحر.

وقد نسجت قصة قصد بها الحط من شأن مسيلمة وسجاح إذ رووا أن مسيلمة أنشد سجاح شعرًا ونثرها نثرًا لا يقوله إلا أفجر رجل لأوضع امرأة.. فكان مسيلمة إذا انتهى من الشعر بكلمة داعرة عاهرة أجابته سجاح عنها إجابة المرأة الهلوك المتهالكة بكلمة لا تقل فحشًا عن كلمة مسيلمة وكان يزعم لها أنه بهذا أوحى إليه كأن قرآن مسيلمة لا يعف أن يرشد الرجل إلى أدق الشئون في اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً جنسيًا.

فقد زعموا أن سجاح أقامت في حصن مسيلمة ثلاثًا ثم انصر فت فقال لها قومها: ما عندك؟ قالت: كان على الحق فاتبعته وتزوجته..

قالوا: فهل أصدقك شيئًا؟ قالت: لا.. قالوا: ارجعى فقبيح بمثلك أن ترجع بغير صداق.. فرجعت فلما رآها مسيلمة أغلق الحصن وقال: مالك؟ قالت: اصدقنى صداقًا.. قال: من مؤذنك؟ قالت: شبث بن ربعى الرياحى. قال: عَلَىَّ بـه فجاء فقال: ناد في

## 3636366 (પૂર્વેન્ડ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્રિક્ટ્

أصحابك أن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين بما أتاكم به محمد: صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر فكانوا يقولون: هذا صداق كريمتنا فهل بلغ الهوان بهؤلاء السادة وفيهم الزبرقان بن بدر وعطارد بن حاجب ونظراؤهما من وجوه بنى تميم أن يتركوا فتاتهم «النبية»: مع رجل حنفى ثلاثا وهل كانوا من الغفلة بحيث تردهم بأنها وجدته على الحق فاتبعته.. وهل كان كل ما يعنيهم هو مهر فتاتهم؟ وهل كان أتباع سجاح وهى نصرانية من بنى تغلب يجمعون في الصلاة بين ما جاء به محمد في وما جاء به مسيلمة وهل كانوا بلهاء في الدين لدرجة أنهم يعتبرون إسقاط التكاليف مهرًا الامرأة وكيف بقى هذا بعد تبيان الحلبى الحق وظهور أمر مسيلمة وسجاح مع أن سجاح أسلمت بعد ذلك ويبدو أن ابن الكلبى هشام بن محمد بن السائب صاحب هذه الرواية كان وضًاعا واسع الخيال..

ومع ذلك فإن مسيلمة كان كذابًا بالفعل ولا نقصد بهذا العرض تبرئة ساحته ولا الدفاع عنه بل لأن إثبات مثل ما يسمئ بهذه المعارضات لا يخدم القرآن لأنه فوق كل كلام وبيان ورأينا من أتباع مسيلمة من يقول: أشهد أن مسيلمة كذاب ولكن كذاب ربيعة خير عندنا من صادق مضر «يقصد محمدًا المسلمة عندنا من صادق مضر «يقصد محمدًا المسلمة أمر طليحة وسجاح خير من أمر مسيلمة فقد أسلم طليحة وحسن إسلامه.. وكذلك أسلمت سجاح فأصبحنا في غير حاجة إلى أن نتابع وُضًاع الأخبار لنحط من شأن هؤلاء.

#### مقتطفات من المعارضات:

أكثر الناقلون لمعارضات مسيلمة من إلقاء الضوء على سرعة مبادرته وإقامة نفسه في أمور كان يمكنه الاستغناء عنها خاصة وأنها لم تكن مطلوبة أو مرغوبة ولمو حدث لكان القرشيون أولى بالتصدى لها والتفاعل معها والترويج لها ولكنهم لم يفعلوا ذلك لعجزهم التام ولتسليمهم ببلاغة القرآن وفصاحته.

وبما نسبه الناقلون قوله: «والمبذرات زرعًا، والحاصدات حصدًا، والذاريات قمحًا، والطاحنات طحنًا، والعاجنات عجنًا، والخابزات خبزًا، والثاردات ثردًا، واللاقهات لقمًا،

# عوع الْإِجْ عَلَى الْرَالِجِ عَلَى الْمُرْزِلِقِ الْمُرْزِلِقِ عَلَى الْمُرْزِلِقِ الْمُرْزِلِقِي الْمُرْزِلِقِي الْمُرْزِلِقِي الْمُرْزِلِقِي الْمُرْزِلِقِي الْمُرْزِلِقِ الْمُرْزِلِقِي الْمُرْزِلِي

إهالة وسمنًا، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر، ريفكم فامنعوه، والمعتر فآووه، والباغي فناوئوه».

وقوله أيضًا:

(والشاء وألوانها، وأعجبها السود وألبانها، والشاة السوداء واللبن الأبيض، إنه لعجب محض، وقد حرم المذق، فها لكم لا تمجون).

ومنها: (الفيل – ما الفيل، له ذنب، وبيل – وخرطوم طويل).

وفى رواية الخطابى: (الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له شعر طويل، وذنب أثيل، وما ذاك من خلق ربنا بقليل).

روى عن بعضهم قوله: (ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلي، أخرج منها نسمة تسعى، بين شرا سيف وحَشَى).

وقال في حضرة سجاح: (إن الله خلق النساء، وجعل الرجال لهم أزواجًا) فلما أتم هذه الكلمة على أفحش ما تتم به الكلمات قالت له: أشهد أنك نبي..

#### أبو العلاء المعرِّي (معارض):

وبمن نسبت إليهم المعارضة فيلسوف الشعر أحمد بن سليهان المشهور بأبي العلاء المعرّى.. قيل إنه عارض القرآن في كتابه (الفصول والغايات) وهذه نهاذج من معارضته:

«أقسم بخالق الخيل.. والريح الهابَّة بليل، ما بين الأشراط ومطالع سهيل، إن الكافر لطويل الويل، وإن العمر لمكفوف الذيل، ابق مدارج، والسيل وطالع التوبة من قبيل تنج وما أخالك بناج ... «أذلت العائدة أباها وأصاب الوحدة ورباها، والله بكرمه اجتباها، أولاها الشرف بم حباها،أرسل الشهال صباها، ولا يخاف عقباها».

# عادعاد الإغربين والعربين في القرآن عادعاد على عادعاد

أبو العلاء يدافع عن نفسه:

قال أبو العلاء في معرض رده على ابن الراوندي ١٠٠٠:

(أجمع ملحد ومهتد وناكب عن الحق والحجة ومقتد أن هذا الكتاب الذى جاء به محمد التحاب بهر بالإيجاز، ولقى هدوءه بالإعجاز ما حذى على مثال ولا أشبه غريب المثال، ما هو من القصيدة الموزونة ولا في الرجز من سهل وحزن ولا شاكل خطابه العرب ولا سجع الكهنة ذوى الأرباب، وإن الآية منه أو بعض الآية لتعترض في أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون فتكون فيه كالشهاب المتلألئ في جنع غسق، والزهرة البادية في جذوب ذات نسق).

وهذه قصة المعارضات تبين لنا أن المعارضة في الواقع لم تقع وما كان لها أن تقع، وسيبقى هذا القرآن معجزًا للبشر.. لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.





# عوعود الإغريب زالج عنداني في الغُرانِ عود عود ٥٥٥ الإغريب والعراق ٥٥٥٥ الإغريب المرابع العراق العراق العراق المرابع العراق العراق المرابع العراق المرابع المرابع المرابع العراق المرابع المراب

### ﴿ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

#### مُقَكَلِّهُمْ

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَهُوَ وَكَالَ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِةٍ وَهُوَ وَجَدِلْهُم بِٱلْمُهُم بِٱللَّهِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهُم بِٱلْمُهُمَّدِينَ ﴿ النَّحَل: ١٢٥].

على هذا الأساس يرسى "القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادءها ويعين وسائلها وطرائقها ويرسم المنهج العظيم للرسول في وأصحابه وللدعاة من بعده بدينه القويم فلينظر في دستور الدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن فليس للداعي من دعوته إلا أن يؤدى واجبه لله لا فضل له يتحدث به لا على الدعوة ولا على من يهتدون به وأجره بعد ذلك على الله وحده والدعوة بالحكمة والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم والقدر الذي يعينه لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا يشق بالكلمات قبل استعداد النفوس لها والطريقة التي يخاطبهم بها والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه.

وبالموعظة الحسنة التى تدخل إلى القلوب برفق وتتعمق فى المشاعر برقة ولطف لا بالزجر والتأنيب فى غير موجب ولا بفضح الأخطاء التى قد تقع عن جهل أو حسن نية فإن الرفق فى الموعظة كثيرًا ما يهدى القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة ويأتى بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ وبالجدل بالتى هى أحسن بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح حتى يطمئن إلى الداعى ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة فى الجدل ولكن الإقناع

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن – السيد قطب ج٤ صـ ٢٠١ - ٢٢ - ٢٢ دار الشروق .

### عدع الْإِنْجَ عَيْنِ وَالْجِ عَيْنِ وَالْجِ عَلَى الْمُرَالِقِ عَلَى الْمُرالِقِ عَلَى الْمُرَالِقِ عَلَى الْمُرَالِقِ عَلَى الْمُرالِقِ عَلَى الْمُرَالِقِ عَلَى الْمُرَالِقِ عَلَى الْمُرَالِقِ عَلَى الْمُرَالِقِ عَلَى الْمُرالِقِ عَلَى الْمُرالِقِ عَلَى الْمُرَالِقِ عَلَى الْمُرَالِقِ عَلَى الْمُرالِقِ عَلَى الْمُوالْمِي الْمُرالِقِ عَلَى الْمُرالِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُرْالِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُرالِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُرْمِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ ع

والوصول إلى الحق فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها وهي التي لا تنزل عن الرأى الذي تدافع عنه إلا بالرفق حتى لا تشعر بالهزيمة وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأى وقيمتها عند الناس فتعتبر التنازل عن الرأى تنازلاً عن هيبتها واحترامها وكيانها..

والجدل بالحسنئ هو الذى يطامن من هذه الكبرياء الحساسة ويشعر المجادل أن ذاته مصونة وقيمته كريمة وأن الداعى لا يقصد إلا كشف الحقيقة فى ذاتها والاهتداء إليها فى سبيل الله لا فى سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأى الآخر.

ولكى يطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير النص القرآني إلى أن الله هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين فلا ضرورة للحاجة في الجدل إنها هو البيان والأمر بعد ذلك لله تعالى ، هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل والحجة فأما إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة فإن الموقف يتغير فالاعتداء عمل مادى يدفع بمثله إعزازا لكرامة الحق ودفعا لغلبة الباطل على أن لا يتجاوز الردعلى الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع فالدعوة إذا كانت في حدود القصد والعدل حفظت كرامتها وعزتها.. والمؤمنون بالله لا يقبلون الضيم وهم دعاة لله والعزة لله جميعا وبهذا تتحقق الأمانة لإقامة الحق في هذه الأرض.



# عوى و الإغرب و الجرب الله المراق في القرآن عوى وعوى و الإغرب و المراق و المراق في القرآن عوى وعوى و

# الفصل الأول

#### هلمن ضرورة للجدل؟

بالطبع هناك ضرورة للجدل لحسم القضايا الكبرى التي تمس العقائد والأديان.. إذ لم تخل ساحة من الساحات أو دولة من الدول أو قطر من الأقطار من السصراعات التي كما قلنا تمس جوهر العقيدة والدين ولازم عند ذلك أن يشتد الاحتكاك بين الجانبين ويأخذ هذا الصراع في التنامي والتطاول ليصل إلى أحد أمرين:

الأول: المقارعة بالحجج والمناظرات وبيان صور الجدل المختلفة.

الثاني: تقارع الأسنة وحمل السيوف وإسالة الدماء.

والتاريخ يروى ذلك إذ حاول ذونواس — اليهودى — نشر اليهودية بين نصارى نجران بالسيف بعد أن عجز عن استهالتهم بالحجة والبرهان — كها أن الحروب كانت قائمة وشديدة بين القبائل الوثنية بالمدينة وبين اليهود — وكذلك كان هناك نزال بالبيان وجدل باللسان وانبرى المجادلون لنظرائهم في كل الميادين — يقتحمون عليهم كل خلوة ويهتكون لهم كل ستر وحجاب فلقد كانت القبائل العربية المشركة التي تجاور القبائل النصرانية المبشرة بالجنة والمحذرة من النار والمتحدثة عن البعث والنشور وهي أمور كان ينكرها العرب على نحو ما حكى القرآن الكريم: ﴿ أَوِذَا كُنّا تُرُبّاً أَوِناً لَفِي خَلّقٍ جَدِيدٍ ﴾ [الرعد: ٥] — ما حكى القرآن الكريم: ﴿ أَوْذَا كُنّا تُربّاً أَوْنا الأسواق العربية ويعظون ويذكّرون. كما جاء في كتب المؤرخين عن (قس بن ساعدة الإيادي) وخطبته الشهيرة والتي حكى كما جاء في كتب المؤرخين عن (قس بن ساعدة الإيادي) وخطبته الشهيرة والتي حكى النبي هي طرفا منها بقوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِن نسيت فلن أنسي قس بن ساعدة الإيادي وهو يقف على جمل أورق في سوق عكاظ وكان يقول: من عاش مات، ومن مات

<sup>(</sup>١) تاريخ الجدل - الإمام محمد أبو زهرة - مكتبة دار الفكر العربي صـ٣٥.

# ع د ع د الرابح المرابي في القران ع د ع د ع المعادي عدد المرابع في القران ع د عدد المرابع في القران ع

فات، وكل ما هو آت آت ، مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون؟ أرضوا بالمقام فأقاموا؟ أم تركوا هناك فناموا؟» ‹›› إلخ...

فضلا عن فريق آخر من القبائل النصرانية القائلة (بالتثليث) مما أحدث تصادما قديها بين الفريقين بسبب عدم استساغة العقل العربي لعقيدة (التثليث) ولا الإيهان برب مصلوب واحتدم النقاش والجدال..

والتاريخ يذكر: أن الأساقفة أرادوا أن ينصّروا (المنذر الثالث) ملك الحيرة حوالى عام ٥١٣ من الميلاد وبينها كان المنذر يصغى إليهم إذ دخل عليه قائد من قواده فأسرَّ إليه ببضع كلهات ولم يكد ينتهى منها حتى بدت على أسارير الملك أمارات الحزن العميق فتقدم إليه أحد القسيسين وسأله عها أحزنه، فأجابه الملك: خبر سيىء.. لقد علمت أن رئيس الملائكة قد مات فواحسرتاه عليه.. فقال القسيس: هذا محال وقد غشك من أخبرك فإن الملائكة خالدون ويستحيل عليهم الفناء.. فأجابه الملك: أحقا ما تقول؟ وتريد أن تقنعنى بأن الله ذاته يموت؟ ومع أن النصارى كانوا يلحنون عليه بالحجة مما كان يجعل لهم الغلبة أحيانًا – في المجادلة إلا أن استقامة الفكر العربي كان يجعل من المنازلة سجالا لا انتصار فيها لأحد.

وعلى جانب آخر كان اليهود يحاولون نشر دينهم في البلاد العربية كلها والعرب ينفرون من دعوتهم لما عليه اليهود - دائها - من مغالاة وافتراء وزعموا كذبا أنهم:

﴿ أَبُنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَنُومُ ﴾ [ المائدة : ١٨]، وكانوا ينظرون إلى العرب كأنهم في المنزل الهون والمكان الدون.

وقد ذكر ابن هشام أن سلمة بن سلامة - وكان من أهل بدر - قال: كان لنا رجل من

<sup>(</sup>١) انظر: السلسلة الضعيفة حديث رقم (٥٩٠٦)، و مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٩/ ٦٩٧)، وهو

# ع و ع و الإغرب الراب المراق في الفران ع و ع و ع العرب على المراق في الفران ع و ع و ع العرب المراق في الفران ع

يهود في بنى عبد الأشهل فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف على بنى عبد الأشهل. قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنًا على بردة لى مضطجع فيها بفناء أهلي.. فذكر اليهودى القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار – وهذا الكلام قيل لأهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائنا بعد الموت – فقالوا له: ويحك يا فلان أو ترى هذا كائنا وأن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة أو نار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال نعم.. والذى يحلف به ويود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في النار يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطينونه عليه بأن ينجو من تلك النار غدًا، فقالوا: ويحك يا فلان.. فها آية ذلك؟ قال: نبى مبعوث من نحو هذه البلاد – وأشار بيده إلى مكة واليمن فقالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر الى وأنا من أحدثهم سنا فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه..

وبالطبع فهذه الصورة وضح فيها عقيدة البعث وقد ناقشوه فيها وجادلوه ولقد دفعت الضرورة بعض - الحنفاء - بالمجادلة مع أقوامهم الذين ناصبوهم العداء ومن هؤلاء زيد ابن عمرو بن نفيل الذي قال فيه الرسول عليه : «إنه يبعث أمة وحده» (۱) ، وذلك أنه نبذ عبادة الأوثان ولم يدخل في اليهودية أو النصرانية وقال: أعبد رب إبراهيم.

قال ابن إسحاق: حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر والمن الله الله الله وهو والمنات: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش والذى نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيرى ثم يقول: (اللهم لو أنى أعلم أى الوجوه أحب إليك عبدتك به ولكنى لا أعلم) ثم يسجد على راحته – وكانت زوجته صفية بنت الحضرمي تناقشه وتنكر عليه عبادته بل كانت عينًا عليه لعمه الخطاب بن نفيل وكان يدفع عن نفسه ذلك بمجادلتهم ومناقشتهم.

ولما بعث النبي ﷺ صارت الجزيرة العربية كلها تتحدث في شأنه وتجادل في أمره بين

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى في مسنده (١٣/ ١٧٤) حديث رقم (٧٢١٢)، وجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٩/ ٤١٦).

# عن المرابع الم

حائر مضطرب بين قديم قد ألفه وجديد قد عرفه وانحصر الجدل في عصر النبي عَلَيْتُ في ثلاثة محاور:

الأول: جدل النبي ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَعَ المُشْرِكِينَ.

الثاني: جدل النبي عليه مع اليهود والنصاري.

الثالث: جدل العرب والروم والحبشة مع بعض القرشيين.

وقد تكفل القرآن الكريم بقطع ألسنة المشركين ومن والاهم من اليهود والنصاري وبمجادلتهم بالتي هي أحسن - على نحو ما سبق - .

ونضيف إلى ذلك: أن مشركى قريش لما جفَّت حلوقهم من الجدال مع رسول الله ونضيف إلى ذلك: أن مشركى قريش لما جفَّت حلوقهم من الجدال مع رسول الله وباتوا منهزمين مؤجبين ذهبوا إلى اليهبود يستشيرونهم في شأن النبى علي ويسألونهم علما بالكتاب لكى يستطيعوا المواجهة فقال لهم اليهود: سلوه عن ثلاث: فأن أخبركم بهن فهو نبى مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقوَّل فرَوًّا فيه رأيكم.. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول؟ ما كان أمرهم؟ فإنه قد كان لهم حديث عجيب.. وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها.. ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هى؟

فسأل المشركون النبي ﷺ عن هذه المسائل.. فانتظر النبي ﷺ حتى نزلت سورة الكهف مشتملة على الأجوبة على ما يلى:

الأول: أما الفتية الذين ذهبوا في الدهر الأول فهم أصحاب الكهف.

الثاني: وأما الطوَّاف فهو ذو القرنين.

الثالث: وأما الروح فكما ذكر القرآن قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْسِ رَقِي وَمَا أُوسِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ أَنْ جدل اليهود مع أُوسِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ أَنْ جدل اليهود مع النبى عِلَيْنِ كَانْ كَجدلهم مع موسى عِلَيْنِ فيه كثير من العناد والمغالاة والباطل...

ولقد ذكر ابن هشام: أن نفرا من أحبار يهود جاء إلى رسول الله عليه فقالوا يا محمد: أخبرنا عن أربع نسألك عنهم فإن فعلت ذلك اتبعناك وصدقناك وآمنا بك.. فقال لهم الرسول عَلَيْكُم عليكم بذلك عهد الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم بذلك لتصدِّقُنِّي قالوا: نعم -قال: فاسألوا عما بدا لكم.. قالوا: فأخبرنا كيف يشبه الولد أمه وإنها النطفة من الرجل؟ فقال لهم: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة ونطفة المرأة صفراء رقيقة فأيتها غلبت صاحبتها كان لها الشبه: قالوا: اللهم نعم.. قالوا: فأخبرنا كيف نومك؟ فقال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أن نوم الذي تزعمون أنى - لست به - تنام عينه وقلبه يقظان؟ فقالوا: اللهم نعم قال: فكذلك نومي تنام عيني وقلبي يقظان قالوا: فأخبرنا عما حرَّم إسرائيل على نفسه؟ قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب إليه ألبان الإبل ولحومها وأنه اشتكى شكوى فعافاه الله منها فحرَّم على نفسه أحب الطعام والشراب إليه شكرًا لله تعالى: قالوا: اللهم نعم ، قالوا: فأخبرنا عن الروح؟ قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمونه جبريل وهو الذي يأتيني قالوا: اللهم نعم ولكنه يا محمد لنا عدو وهو ملك إنها يأتي بالشدة ويسفك الدماء ولولا ذلك لاتبعناك - فأنزل الله عجل فيهم:

﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ [البقرة: ٩٧].

إلى قوله تعالى: ﴿ أَوَكُلُمَا عَنهَدُواْ عَهْدًا نَبَذَهُۥ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﷺ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﷺ ﴾ [البقرة: ١٠٠].

وكان جدل الرسول عليه مع اليهود ضروريا والاحتكاك بهم مستمرا نظرا لما بينه وبينهم من جوار – أما جدله عليه الصلاة والسلام مع النصارى فكان يهاجم فيه عقيدة التثليث ويبين كفرهم بها كما قال الله تعالى: ﴿ لَقَدَ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَ ٱللهَ عَالَى: ﴿ لَقَدَ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَ ٱللهَ عَالَى: ﴿ لَقَدَ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَ ٱللهَ عَالَى: ﴿

# عوى والإغريب زالج الله في الفران في الفران عوى عوى المعربي في الفران عوى عوى المعربي في الفران عوى عوى المعربي في الفران عوى المعربي المعربي في الفران عوى المعربي المعربي في الفران عوى المعربي المعر

ألِكُ تُكَلَّمُ إِلَّا الله هو المسيح وأنكر عبادة الصليب وأكلهم لحوم الخنازير وادعاؤهم أن الله وأنكر عليهم أن الله هو المسيح وأنكر عبادة الصليب وأكلهم لحوم الخنازير وادعاؤهم أن الله ولما ومن أكثر من جادلهم النبي على هم نصارى نجران بالمدينة المنورة وذلك حينها وفدوا على رسول الله الله وناقشوه فقرأ عليهم من القرآن الكريم فآمنوا جميعًا.. فقال لهم أبو جهل: ما رأينا ركبًا أحمق منكم أرسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرجل فصبأتم؟ فقالوا: سلام عليكم لا نجاهلكم، لكم ما أنتم عليه ولنا ما اخترنا فأنزل في ذلك قول الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ مُم يِهِ يُؤْمِنُونَ (٥٠) وَلِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمَ قَالُوا عَمْ اللهِ الله عَلَيْم مَن أَنْ اللهُ عَلَيْم مَن أَنْ اللهُ عَلَيْم مَن أَنْ اللهُ عَلَيْم أَلُونًا مِن قَبْلِهِ مُم يقِد مُسلِمِينَ (٥٠) وَلِذَا يُنْلَى عَلَيْم قَالُوا عَمْ اللهُ عَلَيْم مَن وَيْنَا إِنَا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسلِمِينَ (٥٠) أُولَئِك يُوفَونَ أَجَرهُم مَن مَن يَبْلِه عَلَى اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُم لا بَنْكَي عَلَيْم أَعْمَالُكُم سَلَم عَلَيْكُم لا بَنْكُم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُم سَلَمُ عَلَيْكُم لا بَنْكِي اللهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُم سَلَم عَلَيْكُم لا بَنْكِي اللهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُم سَلَمُ عَلَيْكُم لَا بَنْكِي اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والقصص: ٥٠ ٥ وه وا الله المناه المناه المناه الهوالي الله الفصل الله وقالُوا لَنَا أَعْمَالُكُمْ اللهُ واللهُ اللهُ ال

وكان لثقل الدعوة وعظمتها أن تجاوزت حدودها إلى دول أخرى مجاورة وبعيدة حتى ليروى أن قيصر الروم كان له حديث مع أبى سفيان كما جاء في صحيح البخارى في كتاب بدء الوحى: عن عبد الله بن عباس عباس عباس في أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله في المدة فيها لقريش وأبى سفيان - فأتوه وهو بإيلياء فدعاهم إلى مجلسه وحوله عظهاء الروم ثم دعا بترجمانه وجرى هذا الحوار:

هرقل: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟.

أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا إليه.

هرقل: ادنُ منى - وأمر بأن يكون أصحابه عند ظهره - قريبا منه ثم قال لترجمانه:

# ع ١٤٥٤ الإغربين والجنب والجنب والعربين في القرآن ١٤٥٤٥٤٥٤ الإغربين والعربين في القرآن ١٤٥٤٥٤٥٤

قل هم: إني سائل هذا - يقصد أبا سفيان - عن هذا الرجل؟.

قال أبو سفيان: والله لولا الحياء لكذبت عليه – وكان أول ما وجهه هرقل من أسئلة أنه قال: كيف نسبه فيكم؟ أبو سفيان: هو فينا ذو نسب.

أبو سفيان: لا...

هرقل: هل قال هذا القول أحد منكم قبله قط؟.

هرقل: فهل كان من آبائه من ملك؟. أبو سفيان: لا...

هرقل: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟. أبو سفيان: ضعفاؤهم.

**هرقل**: أيزيدون أم ينقصون؟ أبو سفيان: بل يزيدون.

هرقل: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟. أبو سفيان: لا...

هرقل: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. أبو سفيان: لا..

هرقل: فهل يغدر؟ أبو سفيان: لا... ونحن منه في مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها.

هرقل: فهل قاتلتموه؟. أبو سفيان: نعم...

هرقل: فكيف كان قتالكم؟ أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه..

هرقل: بهاذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة.. فسكت هرقل برهة ثم قال لترجمانه: قل له سألتك عن نسبه – فذكرت أنه فيكم ذو نسب.. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول.. فذكرت أن لا.. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسّى بقول قيل قبله.. وسألتك: هل كان من كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسّى بقول قيل قبله.. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك.. فذكرت أن لا.. فعرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله... وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل.. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون.. وكذلك أمر الإيهان

## ع الْمُ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

حتى يتم.. وسألتك: أيرتد أحدهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه? فذكرت أن لا وكذلك الإيهان حينها تخالط بشاشته القلوب.. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أنه يأمركم بأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والمصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدميّ هاتين!! وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم — فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه.

كما أرسل الرسول عليه عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشي ملك الحبشة واسمه - أصحمة - وذلك ليطلعه على الإسلام ويجادله في العقيدة الإسلامية.

وقال له: يا أصحمة: إن علي القول وعليك الاستاع.. إنك كأنك في الرقة وكأننا في الثقة بك منك لأننا لم نظن بك خيرا قط إلا نلناه .. ولم نَخَفْك على شيء قبط إلا أمنًاه وقيد أخذنا الحجة عليك من فيك ... الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد وقاض لا يجور.. وفي ذلك الموقع الحزّ وإصابة المفصل وإلا فأنت في النبي الأمي كاليهود في عيسى بن مريم وقد فرّق النبي النبي شيئ رسله إلى الناس.. فرجاك لما لم يرجُهم وأمنك على ما خافهم عليه بخير سالف وأجر ينتظر، فقال النجاشي: أشهد بالله أنه النبي الأمي الدي ينتظره أهل الكتاب وإن بشارة موسى براكب الجار كبشارة عيسي براكب الجمل وإن العيان ليس بأشفى من الخبر..! ثم كتب النجاشي إلى النبي شيئ بإسلامه.

ومن الواضح أن الحوار القائم على البرهان والدليل يحقق أغراضا كبيرة ويقطع مراحل واسعة في تحقيق الهدف وتغيير المواقف وقد كان هذا دأب النبي عليه مع مناوئيه وخصومه عندما تدعو إلى ذلك الضرورة والحاجة على نحو ما عرضنا.. من أمثلة وروايات يشد بعضها من أزر بعض لتثبت في النهاية أن الجدل قد يكون ضروريا عند شدة الخصومة واللجاجة.



# ع وع وع و الْإِنْجِ عِينِ أَرَالِجِ عِينِ إِنَّ فِي الْقِرْزِنِ عُوع وع وع

### الفصل الثاني

#### وهلالجدل علم؟...

والجدل علم من أعظم العلوم إذا اكتملت أدواته ونُصِّب للدفاع عن الحق والفضيلة والدين وحفظ النفس والدليل على ذلك ما سلكه القرآن من إثباتات ودلالات وبراهين تعلى من شأن الحق وتتسامى فوق كل بيان وتعتلج فى كل نفس.. ولما كان العناد والجحود أمران لا ينفكان عن أعداء الإسلام، كذلك لما كان التلفيق والتلبيس مذهبان لا يمكن التخلي عنها لخصوم الإسلام.. والكيد والتربص حقيقتان أساسيتان فى منهج المكابرين والحاقدين.. كان لازما وضروريا أن تكون هناك قوة دافعة تبطل (أكسير) الضلال والبهتان وتدمر بنيان الشرك وتمحو آثار الكفر.. فكان الجدل هو الواقع الذي لا مفر منه ولا محيص عنه وهذا المفهوم مستقى من نوايا وضراوة الخصوم وأن (المدافعة) من هذا المنطلق لابد وأن تأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام ورأينا كيف اهتم القرآن الكريم بالجدل وكيف وضعت السنة كل تشريعاتها لدفع الباطل وكيف رأت كل فساد وتوعدت كل مناضل من أجل الكفر أو مساند للباطل استنادًا إلى قول الله تعالى:

﴿ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ﴾[الأنفال: ٨].

كما أن القرآن سلك في صدِّه وردِّه لأعداء الإسلام كل مجال في الاستدلال بالواقع البين والمنطق والبرهان والجدل والإلـزام حسب الطبائع المختلفة والمشارب المتباينة والأهواء المتضاربة والمسالك المختلفة.

فمن غلبت عليهم الدراسات العقلية والفلسفية فهؤلاء لا ينزعون عن الباطل إلا بسَوِّق البرهان والقياس التام ومنهم من تأثر بمذهب ديني أو ملَّى أو شيوعي وسيطر ذلك على هواه أو سقط في مستنقع النِّحل المذهبية أو تعصب لراية عمية لا يرى وجه الـصواب

فهؤلاء يحتاجون إلى محاولات كثيرة ومعالجات مضنية وهؤلاء - أيضًا - لابدَّ لهم من طرق جدلية تزيل ما لُبِّس عليهم من أفكار ومفاهيم بالتي هي أحسن حتى تُقتَلَ أدواؤُهم الدفينة وتُشفى أمراضُهم المخبوءة.. ويبقى صنف من الناس لا إلى هـؤلاء ولا إلى هـؤلاء فهـم في تفكيرهم أقرب إلى الفطرة وهم يحتاجون إلى التأثير الوجداني والميل النفسيِّ والبياني..

هذا وقد تصدَّى ابن ''رشد لإثبات أن الحكيم الفيلسوف يستفيد من أدلة القرآن الكريم كما يستفيد العامِّيُ الجاهلُ ويرى فيه ما يُرضِى شهوته العقلية وبين ذلك في لباب فصل المقال حيث قال: (لَّا كانت طرق التصديق منها ما هي عامَّة لأكثر الناس أعنى وقوع التصديق من قبلها وهي الخطابية والجدلية والخطابية أعمُّ من الجدليَّة... ومنها ما هي خاصة بأقل الناس وهي البرهانية وكان الشرع مقصوده الأول العناية بالأكثر من غير إغفال لتنبيه الخواص كانت أكثر الطرق المصرح بها في الشريعة الإسلامية على أربعة أصناف:

الأول: أن تكون – مع أنها مشتركة – خاصة بالأمرين جميعا أعنى أن تكون في التصور والتصديق يقينية مع أنها خطابية أو جدلية وهذه المقاييس هى المقاييس التى عرض لمقدماتها مع كونها مشهورة أو مظنونة أن تكون يقينية وعرض لنتائجها أن أخذت نفسها دون مثالاتها.. وهذا الصنف من الأقاويل الشرعية ليس له تأويل.. والجاحد له أو المتأول كافر.

الثاني: أن تكون المقدمات مع كونها مشهورة أو مظنونة يقينية وتكون النتائج مثالات للأمور التي قصد إنتاجها وهذا يتطرق إليه التأويل.. أعنى لنتائجه.

الثالث: عكس هذا.. وهو أن تكون النتائج هى الأمور التى قصد لنتائجها نفسها.. وتكون المقدمات مشهورة أو مظنونة من غير أن يعرض لها أن تكون يقينية وهذا أيضا لا يتطرق إليه التأويل – أعنى لنتائجه – وقد يتطرق لمقدماته.

الرابع: أن تكون مقدماته مشهورة أو مظنونة من غير أن تعرض لها أن تكون يقينية

<sup>(</sup>١) تاريخ الجدل – المرجع السابق – صـ ٦٢ – ٦٣ ( الهامش ).

# عدي الْإِنْ الْمُراكِينِ الْمُؤْرِلِينِ الْمُؤْرِلِيلِينِ الْمُؤْرِلِينِ الْمُؤْرِلِي الْمُؤْرِلِيلِ الْمُؤْرِلِيلِي الْمُؤْرِلِيلِي الْمُؤْرِلِي الْمُؤْرِلِيلِ لِلْمِيلِيلِ الْمُؤْرِلِيلِي الْمُؤْرِلِيلِ الْمُؤْرِلِيلِ الْمُؤْرِلِ

وتكون نتائجه مثالات لما قصد إنتاجه وهذه فرض فيها – الخواص – التأويـل، وفـرض الجمهور إمرارها على ظاهرها وبالجملة: فكل ما يتطرق إليه من هذه التآويل لا يـدرك إلا بالبرهان ففرض الخواص فيه هو ذلك التأويل وفرض الجمهور هو حملها على ظاهرها في الوجهين جميعاً - أعنى في التصور والتصديق إذ كان ليس في طباعهم أكثر من ذلك وقد يعرض نظَّار في الشريعة تأويلات من قبل تفاضل الطرق المشتركة بعضها على بعض في التصديق... ولخصوصية في الفكر الإسلامي (إيدلوجيا) وسلامته من العاهات والآفات التي أصابت الفكر الآخر عند أهل الديانات القديمة في الدول المجاورة للدولة الإسلامية وما اعترى الفكر الإسلامي ذاته من أفكار جدَّت على الـساحة بعـد الفتوحـات وفـرض الأنماط الفردية التي لم تتمخض عن شيء يمكن احترامه أو قبوله اللهم إلا في النزر اليسير كما حاول أعداء الإسلام بث أفكارهم الهدامة كما فعل الزنادقة والقرامطة وخروج بعض الطوائف عن ديانة الإسلام محتمين بالفرس قبل زوال دولتهم وحلول المصائب بهم مما جعلهم يكيدون بالإسلام ويحاربونه مرة ويستميلون بعض ضعفاء المسلمين مرة أخرى وينشرون التشيع بإظهار محبة أهل البيت واستشناع ظلم عليّ -كرم الله وجهه- كما سلكوا مسالك أخرى كنسبة أصحاب رسول الله عليه إلى الكفر وقالوا بالحلول والنسخ.. لكل هذا عرفت ضروب الجدل وعلومه ومعاييره وهمو سلاح لمه قيمته العلمية والميدانية والدفاعية.



# عادعادعاد الإغربين والبرين في الفرآن عادعادعاد

# الفصل الثالث

#### كيف تكون مجاد لأحاذ قًا؟...

إن الدافع والدِّرِّبة والظروف التي تحيط بالمجادل والأحداث التي تشير السرأى العام وكثرة الاحتكاك والمناظرات تجعل بمن نصَّب نفسه للدفاع والنزال أكثر حذقا ونزوعا إلى الإجادة والإتقان وتكسبه -مع الوقت -سعة في أفقه وغزارة في علمه وأرجحية في اختياره وتنميقا لعرضه وتسجيلا لموقفه..

وهذا بالفعل ما حدث في عصر الذروة على نحو ما ذكرنا سلفا - فلقد ذكر أنه لما كثرت القالة في شأن عثمان رضي وعماله اجتمع نفر من أصحاب رسول الله في فكلموا عليَّ بن أبي طالب فدخل على غثمان وقال له: الناس ورائي وقد كلموني فيك والله ما أدرى ما أقول؟ وما أعرف شيئا تجهله، ولا أدلك على أمر لا تعرفه \_ إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه – ولا خلونا بشيء فنبلِّغكه... وما خصصنا بأمر دونك.. وقد رأيت وسمعت وصحبت رسول الله عنه ونلت صهره وما ابن أبي قحافة بأولى بعمل الحق منك.. ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك وإنك أقرب إلى رسول الله المعلم وحما ولقد نلت من صهر رسول الله ﷺ ما لم ينالا.. ولا سبقاك إلى شيء.. فالله الله في نفسك فإنك والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهل وإن الطريق لواضح بيِّن.. وإن أعلام الدين لقائمة، تعلم يا عثمان أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هُدِيَ وهَـدَى فأقام سنة معلومة.. وأمات بدعـة متروكة.. فوالله إن كلا لبيِّن.. وإن السنين لقائمة لها أعلام.. وإن شر الناس عند الله إمام جائر «يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر – وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى في جهنم – فيدور في جهنم كما تدور الرَّحي ثم يرتطم في غمرة جهنم» وإني أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقماته،

# عوى و الإغرب والجريد الله المرات المراتي في القرآنِ عوى ويون المرات المرات ويون ويون

فإن عذابه أليم شديد ، وأحذرك أن تكون إمام هذه الأمة المقتول - فإنه يقال: يقتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة - وتُلَبَّسُ أمورُها عليها ويتركهم شيعا - فلا يبصرون الحق لعلو الباطل.. يموجون فيها موجاً.. ويمرحون فيها مرحاً.

فقال عثمان عنى : قد والله علمت ليقولُنَّ الذى قلت أما والله لو كنت مكانى ما عنفتك و لا أسلمتك و لا عبت عليك و لا جئت منكرا إلا وصلت رحما – وسددت خلة وأدبت ضائعا ووليت شبيها بمن كان عمر يولى – أنشدك الله يا على: هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك...؟ قال: نعم – قال: فتعلم أن عمر ولاه قال: نعم قال: فليم تلومنى أنى وليت ابن عامر في رحمه وقرابته، قال علي : سأخبرك.. إن عمر بن الخطاب كان كل من ولى فإنها يطأ على صهاخه.. إن بلغه عنه حرف جلبه – ثم بلغ به أقصى الغاية وأنت لا تفعل ضعفت ورفقت على أقاربك – قال عثمان : هم أقاربك أيضًا..! فقال على: لعمرى أن رحمهم منى لقريبة ولكن الفضل في غيرهم..! قال عثمان: هل تعلم أن عمر ولي معاوية خلافته كلها؟ فقد وليّته، فقال على: أنشدك هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمر.. من يرفأ غلام عمر منه؟ قال: نعم قال: فإن معاوية يقتطع الأمر دونك وأنت لا تعلمها فيقول للناس: هذا أمر عثمان فيبلغك ولا تغير على معاوية ثم خرج من عنده"... انتهى.

وهذا النوع من الجدال فيه دِرَّبة ومهارة فائقة فعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر والضدية الواضحة في وقائعها إلا أنها نبهت ونوهت وبصَّرت وكشفت وحذرت وفيها من الحذق والإتيان بالمطلوب ما يدل نصها عليه وبعد انتقال النبي على إلى الرفيق الأعلى واختلط المسلمون بغيرهم من الأمم وأصحاب الديانات القديمة كاليهود والنصارى وفيهم من يثبت القدر ومن ينفيه، وابتدأت المناقشة في القدر مثلا تأخذ شكلا لا يلتئم مع ما أرشد النبي على وهذا موضوع في غاية من الأهمية – فلقد روى أن عمر بن الخطاب الله النبي فقال: لم سرقت؟ فقال: قضى الله على .. فأمر به فقطعت يده وضرب أسواطا فقيل له بسارق فقال: لم سرقت؟ فقال: قضى الله على .. فأمر به فقطعت يده وضرب أسواطا فقيل

<sup>(</sup>١) الطبرى: الجزء الخامس ص ٩٧.

# ٦٤٦٤ الْإِنِّى مَا رُالِهِ مِنْ الْهِ الْمُرْزِينِ عَلَيْهِ فِي الْفِرْزِينِ £ 363636

له في ذلك فقال: القطع للسرقة.. والجلد للكذب على الله فالرجل زعم أن القدر يبرز الجريمة لأنها مكتوبة وساق ذلك عذرا.. وقد زعم بعض الناس أن الاعتقاد بالقدر يوجب عدم الحذر.. وقد قيل لعمر ﴿ عَنْهُ عندما امتنع عن دخول مدينة بها طاعون: أفرارا من قدر الله؟ قال عمر: نفرُّ من قدر الله إلى قدر الله.. واحتد النقاش حول القدر في عهد عليِّ – كرَّم الله وجهه - فقدم إليه شيخ وقال: أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره؟ فقال: والذي فلق الحبة.. وبرأ النسمة.. ما وطئنا موطئا ولا هبطنا واديا إلا بقضاء الله وقدره.. فقال الشيخ: فعند الله أحتسب عناى؟ ما أرى لى من الأجر شيئا - فقال مَهُ أيها الشيخ لقد عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون.. وفي منصرفكم وأنتم منصرفون.. ولم تكونوا في حالاتكم مكرهين ولا مضطرين فقال الشيخ: فكيف والقضاء والقدر ساقانا فقال: ويجك لعلك ظننت قضاء لازما.. وقدرا حتما.. لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب.. والوعد والوعيد.. والأمر والنهي.. ولم تأت لائمة من الله لمذنب.. ولا محمدة لمحسن.. ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء.. ولا المسيء أولى بالذم من المحسن.. تلك مقالة عبَّاد الأوثان وجنود الشيطان وشهود الزور أهل العمى والضلال.. وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها.. إن الله أمر تخييرا ونهى تحذيرًا.. وكلف تيسيرا ولم يعص مغلوبا.. ولم يطع كارها ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبثًا.. ولم يخلق السموات وما بينهما باطلا: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ۞﴾ [ص: ٢٧].

فقال الشيخ: فها القضاء والقدر اللذان ماسرنا إلا بهها؟ فقال: هو الأمر من الله والحكم.. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَطَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّاۤ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣] فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول:

أنت الإمام اللذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا أوضحت من ديننا ما كان ملتبسًا جرزاك ربك عنا فيه إحسانا وإذ قد تقرر بالفعل أن الدوافع والظروف تلقى بظلالها على (نوعية الجدل

# عود الإغريب والجريد في الفران عود عود الإغريب والعراق العراق العر

وخصوصيته) وأن المجادل لا يجادل إلا عن قناعة وعلم واستعداد لما قد يطرأ من أحداث غير محسوبة ربها تثير الشك والشطط ولقد كان جدال الصحابة في الفروع رائده الإخلاص وطلب الحقيقة بلا تناحر ولا تعصب بل طلبا للحق أينها كان وبحثا عن الحقيقة أينها وجدت آخذين بمبدأ عام أرساه القرآن حيث قال الله تعالى:

﴿ فَإِن نَنْزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْهُمْ ۚ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ ﴾ [النساء: ٥٩] .

والمرويات – سالفة الذكر – لمحنا فيها قوة العرض والسَّرَدِ بما كان له أثره الظاهر في حسم القضايا الهامة.



### عن المراج المرا

# الفصل الرابع متى تجادل ؟..

أما الإجابة على هذا السؤال:

فهى إذا وسع المجادل إيجاد المخرج وإلزام الخصم فى الأمور التى – تغص – بالانفعالات والحرج وربها تنتهى إلى القتال وإسالة الدماء وهذا ما حدث بين عليً بن أبى طالب – كرم الله وجهه – مع الخوارج عندما قال لأصحابه ، وكان قد بعثهم إليهم: لا تبدءوهم بقتال فليس من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأدركه ، والمواقف هى التى تملى على المجادل الواعى كيفية التعامل مع الموقف بها يلائمه ويوازيه بحيث يحقق لهدفه (مكاسب) تخدم قضيته وترفع لواءه – فضلا عن حقن الدماء – وهذا – كها سلف – ذكره جعل موقف علي بن أبى طالب يهادن الخوارج فى أول الأمر وكان قد أرسل إليهم العباس ابن عبد المطلب (مفاوضا) وقال له : لا تعجل فى جوابهم وخصومتهم حتى آتيك لكنهم عاجلوه وخاصموه حتى أنقذ الموقف حضور على بن أبى طالب فقام بينهم وحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

(إن هذا مقام من أفلح فيه كان أولى بالفلج "يوم القيامة ، ومن نطق فيه وأوعث فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ، ثم قال: من زعيمكم؟ قالوا ابن الكوَّاء ، قال على: فها أخرجكم علينا؟ قالوا: حكومتكم يوم صفين ، قال: أنشدكم بالله أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف فقلتم: نجيبهم إلى كتاب الله ، قلت لكم إنى أعلم بالقوم منكم أنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن إنى صحبتهم وعرفتهم أطفالا ورجالا فكانوا شر أطفال وشررجال، امضوا على حقكم وصدقكم فإنها رفع القوم هذه المصاحف خديعة ودهناً ومكيدة

<sup>.</sup> (۱) تاریخ الجدل ص ۱۶۲ – ۱۶۷ .

فرددتم على رأيى وقلتم: لا ، بل فتقبل منهم فقلت لكم: اذكروا قولى لكم ومعصيتكم إياى فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن وأن يميتا ما أمات القرآن ، فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكما يحكم بما في القرآن ، وإن أبينا فنحن من حكمهما براء قالوا: فخبرنا أتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء – فقال: إنا لسنا حكَّمنا الرجال وإنها حكَّمنا القرآن ، إنها هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق إلا بما يتكلم به الرجال قالوا: فخبرنا عن الأجل لم جعلته بينك وبينهم؟ قال: ليعلم الجاهل ويتثبت العالم ولعل الله وكل يصلح في هذه الهدنة هذه الأمة، ثم سكت برهة ، وقال: ادخلوا مصركم رحمكم الله ، فدخلوا من عند آخرهم ).

والجدال في موضعه واختيار زمانه ومكانه يكون أجدى نفعا وأدعى للقبول ما دام قد تحقق له المناخ الملائم والإرادة الحرة، فعن طارق بن شهاب قال: جاء وفد من أسد وغطفان إلى أبي بكر في فخيرهم بين الحرب المجلّية والسلم المخزية ، فقالوا: هذه المجلّية قد عرفناها، فيا المخزية ؟ فقال: ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا ويكون قتلاكم في النار وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرا يعذرونكم به ، فعرض أبو بكر ما عرض على القوم فقام عمر بن الخطاب فقال: قد رأيت رأيًا وسنشير عليك: أما ما ذكرت من الحرب المجلّية أو السلم المخزية فنعم ما ذكرت ، وأما ما ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت.

وأما ما ذكرت من قولك: تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار، فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله، أجورها على الله فليس لها ديات فتتابع القوم على ما قال عمر وفق ، هذا ومن ضرورات تدخل المجادل إذا وجد خطرا محدقا يدق على الأبواب فعندما تكلم الجعد

<sup>(</sup>١) السيرة السلفية - شيخ الإسلام محمد بن على الشوكاني ت ١٢٥٠ هـ ص ٦.

<sup>(</sup>٢) بمعنى تعطى الدية.

# عدى والإِعْرَابِ أَوْلِدِ اللهِ الل

ابن درهم فى العصر الأموى عن خلق القرآن والقول به حتى كان يوم الأضحى فصلى حالد ابن عبد الله القصرى والى الكوفة صلاة العيد وخطب فقال فى آخر خطبته: انصرفوا وضحوا بضحاياكم قبل أن نعارضكم فإنى أريد اليوم أن أضحى بالجعد بن درهم فإنه يقول: ما كلم الله موسى تكليما ولا اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ثم نزل وحزَّ رأسه بالسكين فقتله، وكان الخوض فى شأن القرآن قد اشتد فى عصر الرشيد ولم يكن الرشيد بمن يشجعون الخوض فى العقائد.

والجدل فيها على ضوء أقوال الفلاسفة بل يروى أنه حبس طائفة من المجادلين في العقائد من المعتزلة ولما بلغته مقالة بشر بن غياث المريسيّ في شأن القرآن قال: إن أظفرني الله به أقتله فظل بشر مختفيا طول خلافة الرشيد ، ومعلوم أن الخوارج " جميعا يقولون بخلق القرآن، وقد ذهبوا إلى ذلك استنادا إلى قولهم بالتوحيد على غرار المعتزلة ولقد ذهبوا هذا المندهب مستندين إلى تأويلهم لقول الله تعالى: ﴿ وَخَلَقَ حَكُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُۥ لَقَدِيرًا الله الله على أن الله خالق كل شيء والقرآن شيء من الأشياء وهو كلام الله خلقه الله وقدره بحسب الحوادث التي ستكون من العباد كما اقتضاها قضاؤه وقدره فإن دلائل الحدوث في نفسه ظاهرة وهي شاهدة محلقة ولو كان غير مخلوق لكان قديها. ولو كان قديها لكان مشاركا لله في صفة القدم..

ولو شاركه في صفة القدم لتعددت القدماء ولو تعددت القدماء انتفى قدمه الخاص به الذى اتصف به فإنه صار له فيه شركاء وهذا ظاهر الفساد ساقط الاعتبار ولو كان متكلما كخلقه لزم له ما يلزم لخلقه من اللسان التى هى آلة الكلام ولزم له أشداق وفم يخرج منه الكلام وهذا باطل عقلاً.

وجاءت الاعتراضات (مقحمة) لتصيب في مقتل كل مدَّع لخلق القرآن حتى إن المأمون نكَّل بالإمام أحمد بن حنبل على المأمون نكَّل بالإمام أحمد بن حنبل على المأمون نكَّل بالإمام أحمد بن حنبل

<sup>(</sup>١) الخوارج – الدكتور عبد القادر البحراوي – الطبعة الثانية – مكتبة النور صـ٩٠١، ١٤٠٨ ه.

# عوى و الْإِنْ الْمُرَانِ الْمُرَانِ الْمُرَانِ عَلَى الْمُرْدِينِ عَلَيْكُولِ عَلَى الْمُرْدِينِ عَلَى الْمُرْدِينِ عَلَى الْمُرْدِينِ عَلَى الْمُرْدِينِ ع

أن قال: القرآن كلام الله.. وقام المأمون بسجنه وتعذيبه وتصفيده بالأغلال حتى لقى ربه شهيدًا وقد انتفض العلماء أمام الحكام خاصة بعدما أشيع أن عُبَادة (المضحك) دخل على الواثق فقال له: يا أمير المؤمنين.. أعظم الله أجرك في القرآن..! قال: ويلك آلقرآن يموت؟ قال: يا أمير المؤمنين كل مخلوق يموت..!بالله يا أمير المؤمنين من يصلى بالناس التراويح إذا مامات القرآن؟ فضحك الواثق وقال له: قاتلك الله أمسك..

ولم تقف المحنة عند الإمام أحمد مع المأمون بل تعدته إلى يوسف بن يحيى البويطى الفقيه المصرى صاحب الشافعى ونعيم بن حماد الذى مات في سجن الواثق، وأحمد بن نصر الخزاعى الذى قتله الواثق وصلبه وغيرهم من المنافحين والمجادلين عن الحق والدين. فالجدال إذن هو ضرورة دينية ملزمة لكل من ملك القدرة على الدفاع والذود عن المنهج الحق كما أنه رسالة طوف الآفاق شرفها وعلت المنابر أصواتها..

وكما قلنا إن الزمان والمكان والمواقف هو الوضع الطبيعى لظهور المجادل الملمّ العارف بحدود ما يجادل من أجله. فإن انحرف الأمر عن هذه القواعد الجامعة والأعراف المتبعة فلابد وأن يسقط المجادل وتنكسر مشاعره بينما تقوى – على حساب ذلك – مزاعم الآخر فلا ريب إذن من اضطلاع المجادل بدوره والإدلاء بدلوه فيما وجب عليه من حق دعت إليه الضرورة واندفعت به الشكوك والأباطيل.





## عوعود الإغربيا والعربيان فالقرآنِ عوعودود (الإغربيان العربيان فالقرآنِ عوعودود)

# الفصل الأول

#### حجة الله على المعاندين

يخطئ من يظن أن المعاندين - يملكون من الحجج والبراهين ما يمكِّنهم من المخاطرة أو القدرة على – دحض – خصومهم أو إبطال دوافع الاستمرار لديهم.. وذلك لأن القول - عمومًا - قد يصيب في بعض الأشياء ولكنه لا يضمن - بأى شكل - الإصابة - في كل شيء ووجود الخطأ حتيًا ينفي العصمة.. فقد يكون العقل – المجمل – موجودًا عاملاً وهو غير معصوم عن الخطأ الكثير أو القليل ، ولـن يقـدح ذلـك لا في وجـوده ولا في صـلاحه للتفكير ؛ ولأن (التقسيم المنطقي) يخطئ أيضًا كما يخطئ العقل المجمل في أحكامه المجملة - ولا يقال من أجل ذلك أن التقسيم المنطقي غير موجود أو غير صالح للتفكير فالعقل الذي يميز هو الذي لا يقايض – حقا بباطل ولا يسعى للجاجة أو العناد فليس وجود الله - تعالى - عند (أرسطو) وأمثاله مسألة دينية أو مسألة عينية يختلف الأمر فيها بين الإثبات والنفي كاختلاف الهدي والضلال. ولكنها عندهم - حقيقة عقلية - كالحقائق الهندسية يتم بها تصور الحركات والأشكال في الأفلاك والسياوات، وهم لا يحجمون عن الاعتراف بالله تعالى – مباشرة – ولكنهم يعقلون أن خلف هذا الإبداع والنظام قبوة تحركه وتنظم دورته وكنهه ولكن عند ظهور الأديان٬٬ التي دعت إلى التوحيد كان الجــدل في صــفات الله تعالى أكثر وأعنف من الجدل في وجوده فقضى (اللاهوتيون) زمنا وهم لا يشعرون بالحاجة إلى إقناع أحد بوجود خالق لهذه المخلوقات، ولم يشعروا بهذه الحاجمة إلا بعد اختلاط العقائد الدينية بالآراء الفلسفية ومناظرتهم للفلاسفة والمناطقة في صناعة الجدل والبرهان..

وقد أسفرت مباحث الفلاسفة المؤمنين عن براهين مختلفة لإثبات وجود الله – تعالى

<sup>(</sup>١) الله: كتاب في نشأة العقيدة الآلهية ، عباس محمود العقاد دار المعارف من ص٢٠٦ وما بعدها.

بالحجة والدليل والبراهين جميعًا لا تغنى عن الوعى الكونى في مقاربة الإيمان بالله تعالى والشعور بالعقيدة الدينية وأن الإحاطة بالحقيقة الإلهية شيء لا ينحصر في عقل إنسان ولا في دليل يتمخض عنه عقل الإنسان ،وإنها المترجيح هنا بين نوعين من الأدلة والبراهين وهما نوع الأدلة والبراهين التي يعتمد عليها المؤمنون.

ونوع الأدلة والبراهين التي يعتمد عليها المنكرون؛ فإذا كانت أدلة الترجيح للمؤمنين أرجح من أدلة المنكرين فقد أغنى الدليل غناؤه وأدى القياس رسالته التي يستطيعها في هذا المجال، وهي في الواقع أرجح وأصلح للإقناع بالفكر، فضلاً عن الإقناع بالبداهة كما يبدو من كل موازنة (منصفة) بين الكفتين ولا يخفى أن قاعدة الإثبات والنفى في مناقشات الخصوم لا تنطبق على هذا الموضوع الجليل.. فليس للعقل البشرى خصومة في الإثبات ولا خصومة في الإنكار.. وليس على أحد عبء الدليل كله ولا على أحد عبء الإنكار كله في البحث عن حقيقة الوجود - وليس للمنكر أن يستريح في مرقده ليقول للمؤمن: إنها المبحث عن حقيقة الوجود - وليس للمنكر أن يستريح في مرقده ليقول للمؤمن: إنها قضيتك فابحث عنها وحلك واجتهد لها جهدك ثم أيقظني لتسمع مني ما أراه فيها تراه فربها كان المنكر هنا هو صاحب الادعاء وهو أحق الخصمين بالجهد في طلب الدليل - أما المؤمن فوجود الله تعالى عنده لا يحتاج إلى دليل بعد ظهور البراهين الواضحة والأدلة الدامغة والتحكم المطلق في الكون قال الله تعالى: ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا والمتحكم المطلق في الكون قال الله تعالى: ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا

وقال أيضًا:﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ ﴾ [الأنعام: ١٨]. وقال جل شأنه: ﴿ قُلْ فَلِلّهِ ٱلْحُبَّمَةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآهَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ﴾ وقال جل شأنه: ﴿ قُلْ فَلِلّهِ ٱلْحُبَّمَةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآهَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ﴾ [الأنعام: ١٤٩].

وقد أنكر بعض الإلهيين أن يحيط العقل البشرى بحكمة الله وأن تكون لله جـل وعـلا غايات تناط بالأحياء والمخلوقات وفهموا الغاية على أنها نوع من الحاجة التـي يتنـزه عنهـا

### ع ١٤٥٤ الإغربين والجن والعربين في القرآن ١٥٥٤٥٥٥ الإغربين والعربين في القرآن

الواحد الأحد المستغنى عن كل ما عداه.

وليس أضعف من هذا الاعتراض سواء عممناه على الخلق كله أو فصلناه بالنظر إلى جميع الخلائق من الأحياء وغير الأحياء ، فإذا كان الله غنيًا عن الحاجة فالمخلوقات لا تستغنى عنها وإذا كانت حكمة الله أجل وأسمى من طاقة العقل البشرى فالعقل البشرى يستطيع أن يميز بين الأعمال المقصودة والأعمال المرسلة سُدى بغير قصد وعلى غير هدى.

وإذا كانت القدرة السرمدية لا تحدُّها الغايات فالكائن المحدد لابدله من غاية ولابد لتلك الغاية من تقدير وتدبير ومن أين يكون التقدير والتدبير في نظر الإلهيين إن لم يكن من الله تعالى؟.

واقتضت عظمة الله أن تبقى حجته قائمة على المعاندين والمنكرين وسوف نعرض لها – مع ما سبق – من خلال هذه السياقات والأدلة وتتمثل في الآتي:

٢- السياق الخاص.

١- السياق العام.

فالأول: السياق العام في القرآن الكريم ، وينبني على خاصتين: (أ) الخاصة الأولى:

وتشمل عروض (الترغيب) والتي لم تخل منها سورة في القرآن سواء كان الترغيب عامًا أو خاصًا. للذكر أو للأنثى. للأفراد أو الجهاعات.. وهذا تأكيد على إبطال الدعاوى الملحدة التي تروج لمفهوم خاطئ، وهو عدم المجازاة على الأعمال.. ودحض مفاهيم الملحدين واليهود والسوقة حول (عدمية الجدوى من الأعمال) وعبثية البحث عما يحسن أو يثيب.. وهذا بالطبع يهدف إلى نشر الماديات واللاوعي ويصافح عالم الروح والتفكير والنظر والتدبر والاعتبار بلطمة ساخنة بلا مبرر ولا معنى لأن الواقع الإيماني يثبت المجازاة على الأعمال ويعتبر بنتائج المقدمات – وبالثواب والعقاب والجنة والنار إلىخ.. وفي هذا العرض القرآني كفاية.

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنِيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَا لَمُهُمْ وَالْمَهُمُ وَمَا لَهُمُ إِلَّا اللَّهُمُّ وَمَا لَهُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ۚ ﴿ ﴾ [الجاثية: ٢٤] .

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلُّ نَفْيِمٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةً ۞ ﴾ [المدثر:٣٨].

وأيضًا : ﴿ مَن جَلَة بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَن جَلَة بِالسَّيِسَةِ فَلَا يُجْزَئَ إِلَا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِلَا عَام: ١٦٠] . ﴿ مَن جَلَة بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرُ مِنْهَا وَهُمْ مِن فَزَع يَوْمَهِذٍ عَامِنُونَ ﴾ [المنعل: ٨٩] .

﴿ كُلُواْ وَاَشْرَبُواْ هَنِيتًا بِمَا أَسْلَفْتُدْ فِ الْأَيَامِ لَلْخَالِيةِ ﴿ إِنَّ الْمَاقَةَ: ٢٤]. ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِهِمْ أُولَتِكَ أَصْحَبُ الْجَانَةُ هُمْ فِنهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾ [هود: ٢٣].

﴿ ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ قُل لَّآ أَسْتُلُكُورُ عَلَيْهِ أَجَرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ, فِيهَا حُسْنَا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورُ اللَّهُ السُورى: ٢٣].

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَكُدُ خِلُهُمْ جَنَّتِ بَجِرِى مِن اللَّهِ مِنَّا اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَقًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَن اللَّهِ مِنَّا اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللل

هذا هو ما ينتظره العبد من الجزاء على صالح الأعمال حتى تتحقق ذاتيته الدينية والتي

# عوي والإغرب والبريد بي في الفران عوي عوي عوي عوي عوي عوي المراك المراك على الفران عوي عوي عوي على المراك ال

يتمحض عنها السياق إلى العمل والدفع إلى ساحة الإيهان تهيئة لدخول الجنة قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوۤا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ عَمَانَ: ١٣٣]..

وهذه الدالة — الدافعة تعد من أكبر الحجج على إبطال — دعاوى الملحدين والمجادلين بغير حق ، إذ من الحقائق الثابتة أن جنى الثهار يتحقق بعد النضوج والإثهار وأن القراءات الدقيقة للمعارف تعطى نتائج دقيقة ، وأن جدية الأعهال تسرع بالحقائق إلى الوصول والظهور والدعوة الإلحادية إلى (قلب الحقائق) واضح وبين.

#### ( ب) الخاصة الثانية:

وتشمل عروض (الترهيب) حتى لا ترتكب المحرمات والجرائم التى يعاقب عليها الشرع – إذ لابد من رادع للشر.. ولابد من تصد للعدوان – ففى ارتكاب المعاصى والآثام إضرار بالغير فضلاً عن خرق القوانين الشرعية التى (شرعها) الله تعالى لحماية البشر والظلم ورفع الأذى وإبلاغ المخطئ بأنه سينال جزاء خطئه وبأنه واقع تحت طائلة «المطلوبين للعدالة الإلهية» والوقوف للحساب بين يدى الله الخالق الواحد وفي هذا السياق القرآنى يتبين ذلك:

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُحَنَّرُونِكَ إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ النَّ ﴾ [النمل: ٩٠].

وقال كذلك: ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْفَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَكُمْ لَكُو لَوَ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ. مَعَهُ. لَاَفْتَدَوْاْ بِهِ أَوْلَئِيكَ لَهُمْ سُوَءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ لِلْهَادُ ﴿ ﴿ ﴾ [الرعد: ١٨].

### عوعود للإغرب والجسان الجسان في القرآن عوعود عود المائي في القرآن عوعود عود المائي في القرآن عوعود عود المائي في القرآن عوعود عود عود المائي في القرآن عود عود المائي في المائي في القرآن عود عود المائي في الم

﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِاللَّهَدَىٰ فَمَا رَجِحَت يَجْنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ آلِهُ ﴾ [البقرة:١٦].

﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَبَعُوا ٱلشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ( ) ﴾ [مريم: ٥٩] .

﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِيكَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ النَّهِ ﴾ [القصص: ٨٤].

﴿ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُكَنَّقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ إِلَا الطور: ٤٥].

﴿ وَيْلُّ يُومَهِذٍ لِّلْمُتُكَدِّبِينَ ١٥ ﴾ [المرسلات: ١٥].

﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُوآ وَهَلَ نُجَزِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٧ ﴾[سبأ:١٧].

﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَيْتِمِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا عَرْبِيا عَلَمُهُ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا عَالَمُهُ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا عَالَمُهِ وَالْأَنبِياء:١١].

﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوَقَيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ ثُلُ اللَّهُ سَهِيدُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ ثُلَّ ﴾ [يونس:٤٦].

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١٠٠٠

# ع و عوى و الْإِنْجِ مِينَ أَوْالْجِ مِينَ أَوْالْجِ مِينَ أَوْالْجِ مِينَ أَوْالْجِ مِينَ أَوْالْجِ مِنْ أَوْالْجُ وَإِنْ عُوْفُونُ وَفَاوَا وَالْجُورُونُ وَلِيْعُورُونُ وَالْجُورُونُ وَالْجُورُ وَالْجُورُونُ وَالْجُورُونُ وَالْجُورُونُ وَالْجُورُونُ وَلِيْعُ وَالْجُورُونُ وَالْجُورُونُ وَالْجُورُونُ وَالْجُورُونُ ولِيْعُونُ وَالْجُورُونُ وَالْجُورُونُ وَالْجُورُونُ وَالْجُورُونُ وَالْجُورُ وَالْجُورُ وَالْجُورُ وَالْجُورُ وَالْجُورُ وَالْجُونُ وَالْمُؤْلِ وَالْجُورُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْلِ ولِي الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْل

### ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ١ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ١ ﴿ ﴾

[الماعون٥:٤].

وهذا أيضًا ما يليق بالعاقل — أن يتوقعه لأن الأمور وجميع موازين القوئ في الكون لم ولن تخرج عن قبضته وسلطانه المهيمن.. والمحاسبة لازمة على الأفعال كبرت أو صغرت ومرتكبوا الجنايات لابد من تعقبهم وإن تفلتوا في الدنيا فلن يفلتوا في الآخرة.

الثانى: السياق الخاص في القرآن الكريم وينبني على ثلاث خاصات: (أ) الخاصة الأولى:

فإنهم حين اتجهوا إلى عبادة الأصنام والأحجار متمثلة في اللات والعزى ومناة دللوا

# الْإِغِ عَلَى وَالْجِ عَلَى وَالْجِ عَلَى وَالْجِ عَلَى وَالْجِ عَلَى وَالْجِ عَلَى وَالْجُ وَالْجُ وَالْجُ وَالْجُ وَالْجُ وَالْجُ وَالْجُورُونَ وَالْجُورُونِ وَالْجُرُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَلَاجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُ وَالْجُورُ وَالْجُورُ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُونِ وَالْجُورُ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرُونِ ولِي الْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْمُؤْرِقِ وَالْ

على جهلهم وجحودهم وجنوحهم إلى الضلال المطلق الذى لم يستطيعوا الخروج من (نفقه) المظلم فلم سقطوا في غياباته استولت عليهم عبادة الشيطان ذاته وجعلوه رمزًا للتمرد على كل عقيدة وكل قيمة حتى أصابته اللعنة وحينها يصور القرآن الكريم هذا الواقع فإنه كيفدر كل الأخيار من مغبة السقوط والخضوع حتى لا يصيبهم الهلاك من اتباعه واستهوائه لهم - كها أن القرآن صور منزلة التحدى التى صرخ بها الشيطان منزلة (السقوط والهبوط) التى تليق - عادة - بالمتكبر الذى لا يملك أى أداة حقيقية للثبات والدوام فمثل هؤلاء والشيطان كمثل العميان الذين لم يستعينوا بأهل البصر والرؤية وانساقوا خلف سراب بقيعة حسبوه ماءً ولكن الحقيقة أخرست ألسنتهم وقتلت جموحهم وأزالت بقايا البقايا من آمال كانت تراودهم.

ونفاة العقيدة – رغم مكابرتهم وعنادهم إلا أنهم – أحيانًا يغيرون من مواقفهم لأنهم لم علموا أن الأصنام لا تنفع ولا تضر قالوا مضطرين:

#### ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلِّفَىۤ ﴾ [الزمر:٣].

وهم هنا في هذه المرة غيروا موقفهم فاللات والعزى ومناة بالنسبة لهم ليست معبودة ولا مقصودة بالعبادة ولكنها في نظرهم تقربهم إلى الله وتشفع لهم وتعلى منزلتهم عنده فأى عقل هذا الذى يطلب شفاعة من حجير أو وثن؟ وعند من؟ إن المشركين واليهود والنصارئ والدهرية دخلوا خندقًا واحدًا يناضلون من داخله كل حقيقة وكل واقع فهم لا يفكرون كما يفكر الحكماء..

ولا يعقلون كما يعقل النبهاء بل ولا يعى أحدهم بعقله المجرد أن يكون خلف ضلاله وعناده دار تنتظره يقال لها (الجحيم) وإذا كان الدهريون يدّعون أنهم صنعة الدهر وبيده وحده إيجادهم وإعدامهم - فهل يا ترى الدهر لهم وحدهم أم أنه أيضًا صار لغيرهم ممن اهتدوا وقويت بصائرهم ﴿ إِن يَقُولُونَ إِلّا كَذِبًا ﴿ قَ الكهف:٥].

إن اللا دينين يقفون عند محور العقيدة - موقفًا متأرجحًا بين العقل والطبيعة فهم مرة ينقبون عن الحجج التي يردون بها على (الدينين) وهذا تسليم في الواقع بأن المطروح عليهم يستحق الرد بها أنه مقنع - تقريبًا - من جهة الخصوم وإلا فبداهة لا يمكن الرد على ما لا قيمة له وقد ثبت بالعقل (أن كل ذي قيمة يُرد عليه وتُستجمع له كل القوى ومرة أخرى - يحيلون الثوابت إلى الطبيعة وأن كل شيء مرده إلى الطبيعة التي تتحكم وتصير وتجسد وكأنهم يعتقدون - وهم يدعون المعرفة - أن الطبيعة ذاتها برهان كوني على وجود قدرة عركة تفوق كل القوى وأن الطبيعة تختلف جواهرها من قارة إلى قارة وباختلافها تتعارض أو تتفق طبائع البشر - وباختلاف الجميع تثبت عدم القدرة والتحقق إلا بيد مالك قادر قاهر).

#### (ب) الخاصة الثانية:

إبطال دعاوى نفاة القدر والخلق والإبداع الإلهى.. والقول بنسخ الأرواح والحلول.. وما شابه ذلك ودعاوى هؤلاء كذلك شابها كثير من المغالطات فمن حيث إنهم ينفون القدر ويدعون عمدًا أن اللجوء إلى هذا الاعتقاد يلغى العقل من الإبداع والابتكار – على حد زعمهم – وهو بالتالى يلجئ المعتقدين بذلك إلى الصنعة والتسليم ولا يمكن إقامة حضارة أو نهضة شاملة إلا بالعمل والتقدم وإيجاد الآليات والقواعد والضوابط التى تواكب التحضر والتقدم وهذا القول مردود عليه بأن الإيمان بالقدر لا يعنى الاستسلام أو إلغاء العقل.. بل على العكس من ذلك فالإيمان بالقدر يؤكد تحقيق كلمة الله تعالى في الأرض ويدفع إلى التقدم والنهوض الجاعى للأخذ بأسباب هذا التحضر وأنه لا مجال لأحد على الإطلاق في أن يفكر مجرد تفكير أنه قادر على إيجاد المقدرات – أو صانع للحضارة دون تدخل إلهى جبار لا ينتهى بزمان أو مكان ولا يحد بحدود ولا يقيد بقيود..

بل إن الإيهان بالقدر أصلاً تحضر علمي باعتباره وصول إلى التسليم بغيب لا يعرفه أحد من الخلق وهو - أى هذا الغيب - خيرًا كان أو غير ذلك متحقق وواقع في الحياة بإرادة

# عدى والإغريب والبريد بي في الفران عدى دى الإغريب والبريد المارية الفران عدى دى المارية المراد المارية المراد المرا

مدبر مسيطر لا يقدر - مخلوق - على منعه أو دفعه أو الهروب منه مع أننا نعلم علم اليقين بأن هؤلاء يرتبطون بعلماء الكهنوت والتنجيم ويبحثون عن المتنبئين لإخبارهم بالغيب والنهاية والاقتصاد وغير ذلك، أليس هذا من قبلهم تسليم بغيب لا يجادل أحد في نفى علمهم به أو معرفة وقت وقوعه أو زمن حدوثه.

وعليه فالمؤمنون بالقدر محقَّون في هذا الإيهان لأن القدر قدرة يتحقق معها المقدر والمغيب وهل يمكن أن نسميه بغير ذلك فهاذا كان إذًا إذا لم يسم (قدرًا).

وفى الحديث الذى أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن يحيى ابن يعمر فى رواية ابن عمر قال: (كان أول من تكلم فى القدر بالبصرة «معبد الجهنى» فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميدى حاجين أو معتمرين.. فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله على فسألناه عما يقول هؤلاء فى القدر؟ فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر عن داخلاً فى المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلى .. فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف ... فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى منهم برىء وأنهم منى براء ، والذى يحلف به عبد الله بن عمر في : « لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه فى سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر» ثم استدل بقول النبى في : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.. إلخ» ".

وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة بن اليمان عَلَيْنَ قَالَ: قال

<sup>(</sup>۱) فتح المجيد شرح كتأب التوحيد – الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ المتوفى سنة ۱۲۵۸ =هـ مطبعة دار الحديث ص ۵۵۲، ۵۵۳ بأب ما جاء في منكري القدر ورواية ابن عمر ... إلخ.

<sup>(</sup> ٢ ) حديث صحيح : رواه أحمد في مسنده رقم (٣٤٦) ، وصاحب كنز العمال ( ١/ ٢٧٢) ، والطبراني في الكبير ، والبيهقي في شعب الإيمان ، وصاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، وكتاب الإيمان لابن تيمية ( ص ٣).

# عوى الْإِغْ الْمُرَاكِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِيلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِل

رسول الله على: «لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر.. من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ، ومن مرض منهم فلا تعودوه.. وهم شيعة الدَّجالِ.. وحق على الله أن يلحقهم بالدَّجال» (().

وفى رواية لابن وهب قال رسول الله ﷺ: «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشرِّه أحرقه الله بالنار٬›»..

وقد قال الإمام أحمد ﷺ لما سئل عن القدر قال: «القدر قدرة الرحمن» واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله تعالى .

والمعنى كما قال المؤلف: أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء.. ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى.. فضلّوا عن سواء السبيل<sup>٣</sup>..

#### وقد قال بعض السلف:

« ناظروهم بالعلم فإن أقرُّوا به خُصموا. وإن جحدوه كفروا».

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّا ﴾ [القمر: ٤٩].

وقال أيضًا : ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَنَزُلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيَنْهُنَّ لَيْهُ لَمُ لَا يُكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَنَّا لَا لَيْهُ لَذَا لَهُ اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَنَّا لَا لَا لَهُ لَنَا لَهُ لَكُونَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَمْنًا لِللَّهُ لَذَا لَهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى لَا لَهُ لَكُونَا لَهُ لَكُونَا لَهُ لَا لَهُ لَ

[الطلاق:١٢].

<sup>(</sup>١) ضعيف : رواه أبو داود رقم (رواه صاحب كنز العال رقم (٥٥٢) ، شرح العقيدة الطحاوية للألباني رقم (٢٤٢) ، وانظر السلسلة الضعيفة (٥٧١٤) .

<sup>(</sup>٢) فتح المجيد ص ٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص٥٥٥.

#### وتأسيسًا على هذا :

فالقول بأنه لا قدر وأن مصانع التكوين ومختبرات التقدير – تحكمها الآليات وتسيِّرها الطبيعة كلام لا يعتد به بل يجب على المسلم أن يزيل الشبهة عنه – عند الفتنة – بسؤال أهل العلم والمعرفة به، والمنكرون للقدر منكرون ومعهم ثلة من الجاحدين أيضًا للثوابت الكونية وهي التي صنعتها القدرة الإلهية بتحكم وتصيير وإبداع لا مثيل له كها نرى في نور الشمس وضوء القمر وظلمة الليل وبياض النهار والفصول المختلفة والبرد والحر والماء والنبات وما شابه ذلك من أشياء نعلمها وأخرى غيبي لم يتح للإنسان العلم به إلا إذا أذن الله تعالى له في ذلك في يوم وساعة ولحظة يقدرها جل شأنه، والإبداع الإلهي يمحو أي إبداع بشرى - على حدًّ قولهم" - .

ولأن العلم المنوط بالإنسان تعلمه هو معلومات تناسب بشريته وعقليته وإنسانيته وهو - أى الإنسان - إبداع أبدعه العلى القدير وسوّاه وعدله ولقد ذهبت فرقة «التناسخية") إلى القول بتناسخ الأرواح في الأحياء والانتقال من شخص" إلى شخص.. وما يلقى الإنسان من الراحة والتعب والدّعة والنصب فمرتب على ما أسلفه من قبل وهو في بدن آخر جزاء على ذلك.. والإنسان أبدًا في أحد أمرين:

أ- إما في فعل.. ب- وإما في جزاء.

وما هو فيه: فإما مكافأة على عمل قدمه.. وإما عمل ينتظر المكافأة عليه.. والجنة والنار في هذه الأبدان.

وأعلى عليين: درجة النبوة.. وأسفل السافلين: دركة الحية.. فلا وجود أعلى من درجة الرسالة.. ولا وجود أسفل من دركة الحية...

<sup>(</sup>١) إذ لا مُبدِع إلا الله عز وجل.

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل للشهرستاني دار الفكر ص ٢٥٤، ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) أي عن طريق الحلول.

## عوى والإغربين والبريد والغران في الفران وي وي عربي المراكب الم

وقد ساق (الشهر ستاني) قطوفًا من حكم (هرمس الله يقول في بعضها:

(أفضل ما فى الإنسان من الخير العقل.. وأجدر الأشياء ألا يندم عليه صاحبه هو العمل الصالح.. وأفضل ما يحتاج إليه فى تدبير الأمور الاجتهاد.. وأظلم الظلمات الجهل وأوثق الإسار الحرص).

وقال: من لم يعرف عيب نفسه.. فلا قدر لنفسه عنده.

وقال: الفصل بين العاقل والجاهل أن العاقل منطقه له. والجاهل منطقه عليه.

وقال: الغضب سلطان الفظاظة والحرص سلطان الفاقية ، وهما منشئا كل سيئة.. ومُفسِدا كل جسد.. ومُهلكا كل روح..

وقال: كل شيء يطاق تغييره إلا الطباع ، وكل شيء يُقدَر على إصلاحه غير الخلق السوء.. وكل شيء يستطاع دفعه إلا القضاء.

وقال: أحمد الأشياء عند أهل الأرض والسياء: لسان صادق ناطق بالعدل والحكمـة، والحق في الجماعة.

وقال: أدحض الناس حجة من شهد على نفسه بدحوض حجته..

وقال: لا تكن أيها الإنسان كالصبى إذا جاع ضغاً ، ولا كالعبد إذا شبع طغى ، ولا كالجاهل إذا ملكَ بغي.

وقال: كل إنسان موكل بإصلاح قَدُرِ باع من الأرض.. فإنه إذا أصلح قدر ذلك الباع صلحت له أموره كلها ، وإذا أضاعه أضاع الجميع وقَدُرُ ذلك نفسه.

وقال أخيرًا: ليس بحكيم ما لم يعاد الجهل، ولا بنور ما لم يمحق الظلمة ، ولا بطيب ما

<sup>(</sup>١) قيل: هود يَشِيلا.

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل: ص ٣٠٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ضغا: أي صاح.

### عدى والإغريب أوالجيب بي في القرآن 6363636 الإغريب أو الجيب الله القرآن 6363636

لم يدفع النتن ، ولا بصدق ما لم يدحض الكذب ولا بصالح ما لم يخالف الطالح.

ولقد ساق الشهرستاني هذه الحكم الهرمسية ردّا على مزاعم الفرق التي شرّعت لنفسها أنهاطًا عجيبة واتخذت لنفسها مناحى لا تخلص إلى حقائق.. وإذا كانوا اتفقوا على تقييد المنهج وَجَدَدُلُوا بِالبَحِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقّ [غافر:٥].

فلا ريب أن فيما سيق من حكم يقف بهم عند حدود رادعة ومقيدة، والخلاصة: أنه قد ثبت نفى هذه الدعاوى بالكتاب والسنة وانحصرت تلك الدعاوى في بيان الشبهات - الخارجة - عن المنطق الصائب والتي بلغت حدًا من الجهل والعناد - لا مبرر له - وانكشفت عانبتها - للصواب - بعد ما أقيمت الحجج ودعمت بالبراهين ، وأبطلت كل زعم وشك وسوء فهم.

#### (ج) الخاصة الثالثة: إبطال - دعاوى - نفاة (العمل):

وهذه كبرى – المفاجآت – وأشدها خطرًا على الثوابت والقواعد الإيهانية ؛ لأن المعاندين – يحاولون إقناع العامة بأن الثواب والعقاب وما جرى مجراها من الجزاء والحساب – أمور غيبية – تشغل أحلام البسطاء والعجزة ولكن ليس لها في النهاية عائد أو مردود – مادى ملموس – إذ لا حاجة إلى عمل لا جدوى من ورائه وإن المنتع يقابله العطاء حاضرًا وإن أحلام العجزة والبسطاء حيال هذا الغيب والعائد المجهول لا يعدو كونه استسلامًا ومحض أوهام.. ولكنا نقول لهؤلاء: إذا كان العمل الذى تقصدونه عملاً نفعيًا تترتب على إنجازه مصالح معينة أو مادية فهذا مقبول ؛ لأن الإسلام حث على إعطاء الأجرة مقابل العمل ، والكل منتفع وهو كالشركة والصناعة والتجارة وما شاكل ذلك.

## عادعاد الإغريب والجريب في الفرآن عادعاده الإغريب والجريب والفران عادعاده

أما العمل الروحى الذى نؤمن به ونسلم بثوابته - نحن المسلمين - فهو ما تختلفون معنا فيه فديننا دين حركي وعملي لا يكون بالرمز أو بالإشارة ولا باستكانة - المؤمن - أو ابتعاده عن حقل العمل الإسلامى الذى - يظاهره ويسانده - الصدق والإخلاص والصبر والاحتساب وهذه مسائل لا يعرفها المعاندون ولا يعتقدون بها منسوبة إلى غيب يجازئ عليه الإنسان في الآخرة وعندنا - نحن المسلمين - قاعدة (الجزاء من جنس العمل).

وكذلك كان الجزاء مماثلاً للعمل من جنسه في الخير والشر (فمن ستر مسلمًا ستره الله ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن أقال نادمًا أقال الله عثرته يوم القيامة ، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ، ومن ضار مسلمًا ضارً الله به ، ومن شاقً شق الله عليه ، ومن خذل مسلمًا في موضع يجب نصرته فيه ، عليه ، ومن خذل مسلمًا في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في موضع يجب نصرته فيه ، ومن سمّع سمّع الله به والراحمون يرحمهم الرحمن وإنها يرحم الله من عباده الرحماء ، ومن أنفق عليه ، ومن عفا عن حقه عفا الله له عن حقه ، ومن تجاوز تجاوز الله عنه ، ومن استقصى الله عليه ) .

فهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه وكله قائم بهذا الأصل وهو إلحاق النظير بالنظير واعتبار المثل بالمثل لهذا يذكر الشارع العلة والأوصاف المؤثرة والمعانى المعتدة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أين وجدت واقتضائها

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيِّم الجوزية – تحقيق وتعليق عصام الدين الضابط دار الحديث (١/ ١٧٧).

## ع د ع د الماع من البريد بي في الفران ع دع دع د على على المعرون ع دع دع دع د على على المعرون على المعرو

لأحكامها وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها عنها كقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا رِضُونَهُ، فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ اللَّهُ عَلَى اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ ا

وقول تعالى: ﴿ ذَالِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَيِمَا كُنتُمُّ تَمْرَجُونَ ﴿ ﴾ إغافر: ٧٥] .

وفي مقام الجزاء الطيب على الأعمال آيات كثيرة نقف منها على هذه الآيات:

قَالَ نَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِى مِن تَعْلِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (آ) ﴾ [يونس:٩] .

وقوله: ﴿ هَلَ جَزَآهُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ۞ ﴾ [الرحمن: ٦٠].

وكللك: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ

## عود الإغريب والجريب والغران عود ودود الإغريب والعران عود عود الإغريب والعربي والعربي والعربي العربي والعربي والعرب والعرب والعربي والعرب والعر

ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴾ [الفرقان: ٧٠].

وفى الحديث الشريف: «لا تأكلوا فى آنية الذهب والفضة ولا تشربوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة» ... ...

ومن هذا كله يتبين أن: أولئك الذين ينفون الجزاء على العمل سلبًا أو إيجابًا إثباتًا أو نفيًا إنها يحاولون إخفاء انفعالاتهم وضغائنهم تجاه الإسلام، ويكابرون ويعاندون لصد المسلمين عن التسليم بالثوابت الشرعية التي - يعتقدونها - ويولونها اهتهامًا عظيمًا ولا يجاوزونها إلى غيرها ويطرحون ما عداها ؛ لأن القيمة - العملية - إذا كان توأمها الروح وحسن الظن استقرت على الدوام ويتعذر استئصال جذورها أو نزع ثوابتها وبات حقيقًا بالمسلم ألا ينساق أمام هذه الدعاوى المغرضة.



<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري رقم ( ٥٤٩٩)، ومسلم رقم ( ٥٥٢١)، وأحمد وأبو داود والنسائي انظر صحيح الجامع الصغير ( ٥٦١).

<sup>(</sup>٢) في مفهوم الفعل والترك.

### عدى و الإغريب و البين المرابي في القرآنِ عدى وعدى والإغريب و البين المرابي في القرآنِ ع

#### الفصل الثاني

#### آيات الاحتجاج

وفي القرآن الكريم آيات يسوق الله تعالى من خلالها الحجة –على المعاندين منها:

١ - قـول الله تعـالى: ﴿ قَالُوٓا أَتُحَدِثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِــ
 عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ الْبَقْرَةَ: ٧٦].

٢- قـــول الله تعـــالى: ﴿ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَدُ مُغْلِصُونَ ﴿ إِلَيْهِ وَالْمَوْرَةِ: ١٣٩].

٣- قول الله تعالى: ﴿ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٠].

٤ - قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَلَّجٌ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

٥ - قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ ﴾ [آل عمران: ٢٠].

٦- قول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِالِمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدُعُ الله عَلَى الله تعالى: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِالِمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدُعُ أَبْنَا أَهُ كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ نَدُعُ لَلهُ عَلَى الله عَلَى الْحَادِبِينَ ﴿ الله عَمِوان: ٦١].
 فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى ٱلْحَادِبِينَ ﴿ اللّهِ عَلَى ٱلْحَادِبِينَ ﴿ اللّهِ عَمِوان: ٦١].

## ع وع و الإغرب الرابع الله المرابع المابع الم

٧- قــول الله تعــالى: ﴿ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٦٦].

٨- قــول الله تعـالى: ﴿ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِنْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ
 وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ عمران: ٦٥].

9 - قول الله تعالى: ﴿ أَن يُؤَتَّى أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُوُلُوْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلُ إِنَّ الْفَصْلَ بِيدِ اللهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَاَهُ وَاللهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ آلَ عمران: ٢٣].

١٠ - قول الله تعالى: ﴿ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ الْبَعْدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٦٥].

١١ - قول الله تعالى: ﴿ وَحَاجَهُ قُومُهُ مَ قَالَ أَتُحَكَجُّوَتِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ﴾ [الأنعام: ٨٠].

١٢ - قول الله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَهُ ٓ إِبْرُهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَشَآءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ آلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللهُ ﴾ [الأنعام: ٨٣].

١٣ - قـ ول الله تعـ الى: ﴿ قُلَ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِعَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَ مَكُمْ أَجْمَعِينَ اللهِ ﴾ [الأنعام: ١٤٩].

١٤ - قـول الله تعـالى: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُا لِللَّهِ عَلَا أَلَكُمْ تَبَعَا ﴾ [غافر: ٤٧].

## عوى و الإغرب والعضري في القرآن عوى وعود الإغرب والعرب المائي في القرآن عوى وعود عود المائي

١٥ - قول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدٌ ﴿ السَّورى: ١٦].

١٦- قسول الله تعسالى: ﴿ لَنَا ٓ الْعَمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ الشورى: ١٥].

١٧ - قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا آثَتُوا بِعَابَآبِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَي الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ

ومن هذا العرض العام لآيات الاحتجاج نجد القرآن الكريم قد أحاط بكل المفاهيم وحاج كل الخصوم - مع اختلاف الدوافع والنوازع - ودحض بالحجج الدامغة أفكارهم الضالة - ومعتقداتهم الضالة - وواضح من خلال عرض الآيات أنهم - لوحقوا - فى كل ما ذهبوا إليه - سواء كان ذلك ضد أنبيائهم أو ضد رسلهم عن طريق - البيان والحوار الجدل - كما ظهر ذلك مع سيدنا إبراهيم المنظم عن قومه ثم انتصاره عليهم وكما لمحنا ذلك أيضًا فى البيان العام لكل - المعاندين - كما فى قول الله تعالى: ﴿ لِمُثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا اللهِ اللهِ النساء: ١٦٥].

إن دوافع المكر والعناد لم تأت لأصحابها بأي عائد من عوائد الخير ولم تنجح في فـرض

## ع و ع و الْمَا عَمْدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

ثم يأتى فاصل من الإقناع الأكيد بأن الماكرين والمعاندين إذا أعيتهم الحيل وضاقت بهم السبل سدوا آذانهم عن سماع الحق كما قال تعالى: ﴿ جَعَلُوا أَصَابِعَهُم فِي مَاذَانِهِم وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبُرُوا أَسْتِكْبُازًا ﴿ ﴾ [نوح: ٧].

فكان رد القرآن على أمثال هؤلاء: ﴿ لَنَا آعَمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةً لَا حُجَّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ﴾ [الشورى: ١٥].



## عدى المراع المرا

### الفصل الثالث

#### إشارات واضحة

وفي القرآن الكريم "إشارات» وضع جلاؤها وإحاطتها " بأسس عامة تمثلت في: أولاً: إحاطة القرآن الكريم بعلم الغيب وحقيقته:

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مَّبِينٍ ﴿ ثَالَ الله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مَّبِينٍ ﴿ ثَالَ الله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مَّبِينٍ ﴿ ثَالَ الله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ

قال الله تعالى: ﴿ عَكِلِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَاكَةَ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهُ عَالَى: ﴿ عَكِلِمُ الْعَيْبِ وَٱلشَّهَاكَةَ ۚ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهُ عَالَى: ٢٧].

قَالَ الله تعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ مُ اللَّهُ وَكُلُّهُ مَا الله تعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُا اللللَّا اللّهُ اللَّهُ

قال الله تعالى: ﴿ عَدِيمُ ٱلْعَدِيبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ الْحَدَّا اللهُ عَالَىٰ عَيْبِهِ الْحَدَّا

قال الله تعالى: ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشُعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ الْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ الْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا

<sup>(</sup>١) وهي لإحاطات جامعة للآيات ذات الموضوع الواحد في إطار معين كالتفسير الموضوعي.

### ع وع و الإغرب أو الجرب المائي في الفران ع وع وعود الإغرب المرائي في الفران ع وع وعود المائي

قال الله تعالى: ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ آَعَلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴿ إِلَيْ ﴾ [البقرة: ٣٣].

قال الله تعالى: ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْهَا مِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُك مِن قَبْلِ هَاذًا فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ﴾ [هود: ٤٩].

قال الله تعالى: ﴿ ثُمُّ تُرَدُّونَ إِلَى عَسَلِمِ ٱلْغَسَبِ وَٱلشَّهَ لَدَةِ فَيُنَتِّ ثُكُمُ عِلَا اللهِ تعالى: ﴿ ثُمُّ تُرَدُّونَ إِنَّ ﴾ [التوبة: ٩٤].

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْعَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاتُمُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ \* [آل عمران: ١٧٩].

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكَ ثَرَّتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ ٱللهُوَ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَاۤ أَمْثُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَاللهُ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ اللهُ عَلَى حُلِّ اللهُ عَلَى حُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ اللهُ عَلَى حُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ اللهُ عَلَى حُلِ اللهُ عَلَى حُلِي اللهُ عَلَى حُلِي اللهُ عَلَى حُلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قال الله تعالى: ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ ﴾ [مريم: ٧٨]. قال الله تعالى: ﴿ قُلْ بَلَى وَرَبِّ لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَـرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَا

#### 

قَالَ الله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ عَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرَ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ١٠٠٠ ﴾ الكهف:٢٦].

قال الله تعالى: ﴿ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهُ ﴾ [المائدة:١٠٩].

قال الله تعالى: ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا غَآبِيِينَ ﴿ ﴾ [الأعراف:٧].

ثانيًا: إحاطة القرآن الكريم بالحاضر ومعطياته:

قَـــال الله تعـــالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَهُ كَيُوهُ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ فَلَنُحْيِينَهُ حَيَوْهُ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ فَلَنُحْيِينَهُ حَيَوْهُ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ والنحل: ٩٧].

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّدِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللهُ ﴾ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ عَمَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوّا أَضْعَنَفًا مُضَعَنَفًا مُسَانًا ﴾ [آل عمران:١٣٠].

#### 

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ عمران:١٣٩].

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ فَافِر: ٥١].

قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ، بِمِقْدَادٍ ( الرعد: ٨].

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَحَمِّمُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ اللهَ ﴾ أَعُمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ اللهَ ﴾

قال الله تعالى: ﴿ لِيُحِقَّ الْمُقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَيْطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۖ ﴾ ﴿ وَالْأَنفَال: ٨].

قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَىٰ ﴿ قَ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُنَىٰ ﴿ فَاسَنُيسِرُهُ، لِللَّهُ مَرَىٰ ﴿ فَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَرَىٰ ﴿ فَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَرَىٰ ﴿ فَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّلَّالَ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَالَ الله تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلِجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُّ مَرَ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِى آنُقُنَ كُلَّ شَيْءً إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ١٨٨].

#### عادعاد الإغريب والعصرين في القرآن عادعادعاد الإغريب والعربين في القرآن عادعادعاد

قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً أَنْسَقِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيها مَنْفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُونَ الله ﴿ اللهِ منون: ٢١].

قَـال الله تعـالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِنِ نُقَيِّضْ لَهُ، شَيْطَكُنَا فَهُو لَهُ، قَرِينُ اللهِ عَالَى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِنِ نُقَيِّضْ لَهُ، شَيْطَكُنَا فَهُو لَهُ،

قَالَ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامِكُمْ اللهِ عَدِيهِ ﴾ [مد:٧].

قال الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ عِلَى الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ثالثًا: إحاطة القرآن الكريم بالمستقبل وتوقعاته:

قسال الله تعسال: ﴿ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ مَا يُوعَدُونَ اللهُ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ مَعَمَّلَنِي فِي الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ مَعَمَّلِي الْقَالِمِينَ الشَّا اللهُ اللهُ

[المؤمنون٩٣: ٩٦].

قال الله تعالى: ﴿ الْمَوْرُ الْمُورُ مُنْ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ

#### عوعود الإغربيا والجسر والعربين في القرآنِ عوعود عود الإغربين والعربين في القرآنِ عوعود عود الإغربين

ٱلْأَمْسُرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَبِ ذِي نَفْسَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ مِنْ فَبَلُ وَمِنْ بَعْدُ وَهُو ٱلْعَسَزِيْرُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَسَزِيْرُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءً وَهُو ٱلْعَسَزِيْرُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ اللهِ ال

قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قَالَ الله تعالى: ﴿ أَنَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ الله عَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ الله عَالَىٰ عَمَّا يَشْرِكُونَ الله عَالَىٰ عَمَّا يَشْرِكُونَ الله عَلَىٰ عَمَّا اللهُ عَلَىٰ عَمَّا اللهُ عَلَىٰ عَمْلًا عَلَىٰ عَمْلُونَ اللهُ عَلَىٰ عَمْلًا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَمْلُونَ عَلَىٰ عَمْلًا عَلَىٰ عَمْلًا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَمْلُونَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَمْلَاٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَمْلُونَ عَلَىٰ عَلَى

قال الله تعالى: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرُواْ ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ۞ وَكَذَّبُواْ وَأَتَّبَعُواْ أَهُواَءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرِ مُسْتَقِرٌ ۞ ﴾ [القمرا: ٣].

قسال الله تعسالى: ﴿ أَقْتُرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ اللهُ ﴾ [الأنبياء:١].

قال الله تعالى: ﴿ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمُ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحُنَاجِرِ كَطَيْمٌ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ اللَّهُ الْعَافِر: ١٨]. كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ اللَّهُ النَّارِ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبُتُمْ طَيِبَاتِكُو فِي حَاتِكُو

# ع دع دور الإغريب زالج الله المائي في الفرآنِ ع دع دع دور الإغريب زالج الله المائي في الفرآنِ ع دع دع دور الإغريب المائية

ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْمَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كَثَتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنُمُ فَفْسُقُونَ ۞ ﴾[الأحقاف: ٢٠].

قسال الله تعسال: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ الله

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهِ ﴾ [النحل: ٨].

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ اللهِ اللهُ مُو يُبُدِئُ وَيُعَيِدُ ﴿ وَهُوَ الْعَوْشِ وَهُوَ الْعَوْشِ الْمَجِيدُ ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۞ ﴾ الْعَفُورُ الْوَدُودُ ۞ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۞ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۞ ﴾

[البروج:١٢:١٦].

رابعًا: إحاطة القرآن بالمتقابلات وعرض الأضداد:

قَالَ الله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْخُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُنْخُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُنْفِعُ مَن تَشَاءُ وَتُنْفِعُ مِمَّن تَشَاءُ وَتُنْفِعُ مَن تَشَاءُ مِن تَشَاءُ مِمَّن تَشَاءُ مِمَّن تَشَاءُ مِن تَشَاءُ مِن تَشَاءُ مِيكِكَ ٱلْمُحَدِّدُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ثَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالًا مُنْ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن ال

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ [المجادلة: ١١].

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّلِهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

## عوى و الإغريب أو الجريب الله المراق في الفران 1000000 الإغريب أو الجريب الله المراق في الفران 1000000

عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ [الحديد:٣].

قال الله تعالى: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهِ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللّهِ يُؤْمِنِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهِ عَلِيمُ اللّهِ ﴾ [المائدة: ٥٤].

قسال الله نعسالى: ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيْرِ (اللهِ ﴾ [لقان: ١٩].

قَالَ الله تعَالَى: ﴿ وَلَا تَجَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتَ بِهَا وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ الْإِسراء: ١١٠].

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ وَلُواْ وَكَانَ بَيْنَ وَلُواْ وَكَانَ بَيْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ ﴾ [الفرقان: ٢٧].

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُو عَوَانُ بَيْنَ ذَالِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا ثُوْمَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [البقرة: ٦٨].

قال الله تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا لَهُمَّ إِذَا جَآءُوهَا فَيُوتَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَيُورُهُمَ وَاللَّهُ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ فَيُورُكُمْ وَلُكُمْ وَلُكُنْ حَقَّتَ كُلِمَةُ عَلَيْكُمْ هَذَا قَالُواْ بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتَ كُلِمَةُ الْعَدَابِ عَلَى ٱلْكَوْمِينَ ﴿ آلَا مِن الرَّا ﴾ [الزمر: ٧٧].

### عود الإغريب زالج يدراني في الغران عوده وعدد الإغريب المرات المرات

قال الله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْمِنْفِقِينَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ اللهُ

قال الله تعالى: ﴿ وَجُومٌ يَوْمَهِنِهِ نَاضِرَهُ ﴿ اللهِ اللهِ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ اللهِ وَوَجُوهٌ يَوْمَهِنِم بَاسِرَةٌ ﴿ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَجُومٌ يَوْمَهِنِهِ نَاضِرَهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

قال الله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَهِنِهِ مُسْفِرَةٌ ﴿ اللهِ مَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۗ اللهُ وَوَمَهِنِهِ مُسْفِرَةٌ ﴿ اللهِ مَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾ وَوُجُوهُ يَوْمَهِنٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ اللهِ مَا الْكَفَرَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْكُم هُو أَضْحَكَ وَأَبْكَى اللهُ وَأَنْكُم هُو أَمَاتَ وَأَبْكَى اللهُ وَأَنْكُم هُو أَمَاتَ وَأَخْيَا اللهِ إِلَا اللهِ مِنْ 13: 33].



# عود الإغريب والبريد الله الفران عود عود المعربي المالية والمعرب المالية والمعربية المالية والمعربية المعربية ال

## الفصل الرابع

#### دلالات الاحتجاج

القرآن الكريم يسرد الحجج ويسوقها صريحة أو بمعنى الصريحة للتدليل على الوقائع الكونية والتأكد من إثبات ما حقه الإثبات ونفى ما حقه النفى وقد عرّض القرآن الكريم باليهود الذين كانوا يعلمون أن القرآن حق وأن النبى على حق بدليل أخذ العهد على الأنبياء بتصديقه ونصرته ودعمه ولكنهم – لعنادهم، رفضوا المواجهة خوفًا وجبنًا حتى لا يسلموا بالواقع خاصة وأن المحاجة تتطلب مواجهة طرفين – متحاجّين – يبرهن كل طرف على قوة حجته.. وأن ضعف الحجة يشير إلى ضعف قضية المحتج وهدفها – فليس له آنذاك – إلا التسليم، قال تعالى فاضحًا كلاً من اليهود والمنافقين بأنهم يخافون محادثة – المؤمنين – الا التسليم، قال تعالى فاضحًا كلاً من اليهود والمنافقين بأنهم يخافون محادثة – المؤمنين حتى لا يحاجوهم عند ربهم لتعمدهم – الكذب والعناد – تارة والتلفيق والتبجح تارة أخرى قال: ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلّذِينَ عَامَنُوا قَالُوا عَامَنًا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَلُوا المُعَلِقُ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِ عِندَ رَبِّكُمُ أَفَلًا قَالُوا المَعْدِ عَندَ رَبِّكُمُ أَفلًا قَالُوا المَعْدِ عَندَ رَبِّكُمُ أَفلًا فَلُوا المَعْدِ عَندَ رَبِكُمُ أَفلًا الله فَهُ الله عَلَيْكُمْ المُعَاجُوكُم بِدِ عِندَ رَبِكُمُ أَفلًا فَلُوا المَعْدِ الله عَند ربهم لتعمدهم عليه عليه عليه عليه عَنه عَند ربهم لتعمدهم عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه عند ربهم لتعمدهم عليه عليه المنافقين ألمَن اليهود والمنافقين أله المنافقين الله عَنه والمنافقين الله عَنه عَنه الله المنافقين الله المنافقين الله عَنه الله عَنه الله المنافقين الله المنافقين المنافقين الله المنافقين الله المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين الله المنافقين الم

ولا يظن '' بأهل الكتاب أنهم يعتقدون أن إخفاء ما في الكتب يدفع المحاجة بكونه فيه في العقبى ؛ لأنه اعتقاد منهم بأنه تعالى لا يعلم ما أنزل في كتابه وهم براء منه والقول بأن المراد (ليحاجوكم) يوم القيامة وعند المسائل فيكون زائدًا في ظهور فضيحتكم وتوبيخكم على رءوس الأشهاد في الموقف العظيم..

فكان القوم يعتقدون أن ظهور ذلك في الدنيا يزيد ذلك في الآخرة للفرق بين من

<sup>(</sup>١) روح المعاني للعلامة الألوسي – المتوفى ١٢٧ هـ (١ / ٤٧٤ )دار الفكر.

# ع وع و الإغريب والجنب في الفران ع وع وعود الإغريب والجنب المالية المناسخة الناسخة الناسخة المناسخة الم

[الكهف: ١٠٣: ١٠٤].

وقوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواۚ وَهَلَ نُجَزِينَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ اللَّهُ ﴾ [سبأ: ١٧]

وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًا مَ مَن يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شِثْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴾ [فصلت: ٤٠].

وقول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّيِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٧٤].

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَوْلِهَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عِلَىٰ ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرَّهُمَةً مَرْبِهُمَّ وَمَاتَيْنَا فَي عُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً

#### 

وَرَهْبَانِيَةً ٱبْنَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِ مَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَنَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۞﴾
[الحديد:٢٧].

وقوله تعالى: ﴿ قُلَ فَلِلَّهِ ٱلْخُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ [الأنعام: ١٤٩].

وقوله تعالى: ﴿ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَلِ اللَّهُ ﴾ [الحشر: ٢].

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْهَ عَلَيْهُمْ وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلْ فَلِمَ عَلَيْهَا وَرَآءَهُ وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلْ فَلِمَ عَلَيْهَا وَرَآءَهُ وَهُو ٱلْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلْ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْبِيكَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [البقرة: ٩١].

وقوله تعالى: ﴿ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ اللَّ الْمَاءَ صَبَّا الْمَاءَ صَبًّا اللَّهُ مَ مَنعَا اللَّهُ مَا مُثَمَّ شَقَقْنَا ٱلأَرْضَ شَقًا اللَّهُ فَأَنْتَنَا فِيهَا حَبًّا اللَّهُ وَعِنبًا وَقَضْبًا اللَّهُ وَزَيْتُونَا وَنَغْلَا اللَّ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا اللَّهُ وَقَاكِمَهُ وَأَبًّا اللَّهُ مَنكَا لَكُو وَزَيْتُونَا وَنَغْلَا اللَّهُ مَنكَا لَكُو اللَّهُ مَنكَا لَكُو اللَّهُ مَنكَا لَكُو اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللل

وقول من الله تعلى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ الله ﴾ [يونس: ٩٩].



#### عن الْمُرَانِ عَلَى الْمُرَانِ عَلَى الْمُرَانِ عَلَى الْمُرَانِ عَلَى الْمُرَانِ عَلَى الْمُرَانِ عَلَى الْمُراكِ

#### الفصل الخامس

#### تعليــق

قال الإمام محمد عبده " رَجُمُ اللَّهُ:

(إن الإيهان يعتمد اليقين و لا يجوز الأخذ فيه بالظن وإن العقـل هـو ينبـوع اليقـين في الإيهان بالله وقدرته).

#### .. وفي موضع آخر قال:

(بلغ هذا الأصل" بالمسلمين أن قال قائلون من أهل السنة: إن الذي يستقصي جهده في الوصول إلى الحق ثم لم يصل إليه ومات طالبا غير واقف عند الظن فهو ناج).

(إذا صدر قول من قائل مجتمل الكفر من مائة وجه – ويحتمل الإيهان من وجه – حمل على الإيهان) ؛ ولذا كان القرآن دائها كتاب إقناع وهداية مجتمع كله على أصل واحد هو فهم الواقع الذى يلمس ويحس ليبصر به الناس بعيونهم أو يحسوا به بحواسهم ويقدروه ببصيرتهم أى بعقولهم ومداركهم وليس فيها (أوامر مفروضة) بل هي مشاهدات ثابتة تستنبط منها نتائج لازمة، وأول ما يبديه العقل من صور الإقناع تسليم الجميع باستحالة صدور القرآن من مصدر بشرى على ما سلف من بيان، وتتابع بعد ذلك حجم الله على الناس بها يقرءونه في صفحات الكون العظيم، ويستنبطون منه فالقرآن يذكر الآيات، ويورد النبوات، ويستعمل القسم و يخاطب الفطرة، ويبين السنن التي لا تختلف، ويستعمل التحدى للمكابر و في كل أولئك احتجاج بواقع لا يمكنهم أن يتهاروا فيه "!!.

<sup>(</sup>١) ولد في محلة نصر - بشبراخيت - بحيرة - توفي ١٩٠٥.

<sup>(</sup>٢) القرآن والمنهج العلمي المعاصر - ص٣٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ٣٦.

## 

والقرآن يتحدى المكابر بالفطرة التي يتجه بها إلى خالقه كهيئة ما يتجه الوليد إلى أمه '' إذا حزبه الأمر لأنها سبب وجوده وإليها ملاذه ومن ذلك قوله تعالى في القرآن مثلاً:

﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوا أَنَهُمْ أُخِيط بِهِمْ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنْ أَنجَيْتُنَا مِنْ هَاذِهِ لَنَاكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ (آ) ﴾ [يونس: ٢٢].

ويتحدى بعظمة خلقه فيبهت المكابرين إذ يستسلمون مبلسين قال الله تعالى:

﴿ هَاذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهِ هَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبَلِ اللَّهِ القان:١١]. الطَّالِلِمُونَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴿ اللَّهِ ﴾ [لقان:١١].

فضلا عما ساقه القرآن الكريم من حجج على المعاندين التائهين في وصف الكون وسننه، والطبيعة وأطوارها، والخلائق وأوصافهم والأمم والأفراد والقرون والأزمان، وكلها لا تختلف في الأكوان بل إن مصدرها جميعا إلى الله عجل ، ونجد دائما في كل حجة قرآنية شهادة بالحواس لينزل عليها حكم العقل" ويتخذ الأكوان كلها والأشياء كلها عالات تعمل فيها الملكات للاستقراء والاستنباط وهي جماع وسائل المعرفة.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) القرآن والمنهج المعاصر ص ٤٣.

# عوعوع و الإغرب والجريد في القرآنِ عوعوعود الإغرب والجريد المرابية في القرآنِ عوعوعود

قال الإمام محمد عبده ﴿ اللَّهُ عَالَكُ اللَّهُ عَالَكُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(هذا وقد جاء في الكتاب من أخبار الغيب ما صدقته حوادث الكون كالخبر في قوله تعالى: ﴿ الْمَدَ اللَّهُ عَلَيْبَ الرُّومُ اللَّهُ مَنْ الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغْلِبُوكَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ غَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُوكَ اللهُ في بِضْع سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُونَ بَعْدُ وَيُونَ بَعْدُ وَيُونَ بَعْدُ وَيُونَ بَعْدُ وَيُونَ بَعْدُ وَيُومَ بِنِ يَعْدُ وَيُومَ بِنِ يَغْدُ وَيُومَ بِنِ يَعْدُ وَيُومَ بُونَ اللَّهِ اللَّهُ يَنْصُرُ مَن يَسَلَّ في يَضْمِ اللّهِ يَنْصُرُ مَن يَسَلَّ في مَنْ اللّهِ يَنْصُرُ مَن يَسَلَّ في وَهُو الْمَارِيرُ الرّحِيمُ اللّهِ الله وم: ١:٥].

وكالوعد الصريح في قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ الصَّلِحِنْتِ لِيَسْتَخْلِفَنَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِنَانَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي آرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُمَدِّلَنَهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَا وَلَيْمَدِّنِي لَهُمْ وَلِيُمَدِّلَنَهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَا وَلَيْمَدِّنِينَ لَمُ مَنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَا يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونِ فِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَنْسِقُونَ اللهِ اللهِ وَهُ النور: ٥٥].

وقد تحقق جميع ذلك وفى القرآن الكريم كثير من هذا يحيط به من يتلوه حق تلاوته ومن الكلام عن الغيب فيه ما جاء فى تحدى العرب به واكتفائه فى الرجوع عن دعواه بأن يأتوا بسورة من مثله مع سعة البلاد العربية، ووفرة سكانها، وتباعد أطرافها، وانتشار دعوته على لسان الوافدين إلى مكة من جميع أرجائها).

<sup>(</sup>١) دائرة معارف القرن العشرين ج٧ ص٦٧٥ وما بعدها.

### 

وفي موضوع آخر يقول ":

(ومن الصعب بل من المتعذر أن يصدر عن عاقل التزامٌ كالذى التزمه وشرط كالذى شرطه على نفسه لغلبة الظنّ عند من له شيء من العقل أن الأرض لا تخلو من صاحب قوة مثل قوته، وإنها ذلكم هو الله المتكلم والعليم الخبير هو الناطق على لسانه وقد أحاط علمه بقصور جميع القوى عن تناول ما استنهضهم له وبلوغ ما حثهم عليه،

ومرة أخرى يقول الإمام":

(يقول واهمٌ إن العجز حجَّة على من عجز، فإن العجز هو حجة الإقحام وإلزام الخصم وقد يلتزم الخصم ببعض المسلَّمات عنده فيفحم ويعجز عن الجواب فتلزمه الحجة ولكن ليس ذلك بملزم لغيره فمن الممكن أن يسلم غيره بها سلمه فلا يفحمه الدليل، بل يجد إلى إبطاله أقرب سبيل).

ونعود إلى الأستاذ / محمد فريد وجدى وهو يصف القرآن بأن أصوله تقرر سعادة الأمم وتقيم الحجة على المكابرين والمعاندين بقوة حجته وبيانه ومصارمته أهل الباطل والوقوف لهم بالمرصاد دائمًا فيقول:

(أحدث القرآن انقلابا اجتهاعيا في الأمة العربية الم يكن متوقعا في جميع أدواء حياتها فبعد أن كانت قبائل جاهلية بعيدة من مظان التطورات الاجتهاعية التي تأخذ بالشعوب إلى منصات الرفعة والسؤدد أصبحت أمة متوحدة الوجهة تنشد غاية من أسمى الغايات الاجتهاعية أهلتها لأن تكون صاحبة الخلافة على الأرض لا يشاركها فيها مناظر من الأمم المناظرة لها!!).

<sup>(</sup>١) صاحب دائرة المعارف أ/ محمد فريد وجدي ص٦٧٥٠٠

<sup>(</sup>٢) محمد عبده نفس المصدر ص ٧٧٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) دائرة معارف القرن العشرين ص ١٨٠ وما بعدها.

ويقول: (ليس في قيام الأمة العربية شيء بما يخالف النظام الطبيعي لأن تكون الأمم من القبائل تحت تعليم – مصلح اجتهاعي – ولا يعد من الشذوذ من الأمور الاجتهاعية ولكن وجه العجب فيه أنه أتى طفرة – فلم يكد يُشيع المشيعون في المدن الرومانية والفارسية واليونانية بأن رسولا ظهر في أقصى بلاد العرب يدعو قومه إلى دين – إلا وطلائع جيوش أولئك القوم يحيط بأسوار تلك المدن تدعو أهلها لواحد من ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الحرب).

والقرآن أجمل وفصًل - حسب اللزوم - فجاء مصدر «السنة» أيضًا ليفصّل المجمل ويدلِّل للمفصل وذلك لقصد نبيل وهو بيان العلاقة الكاملة بينها - لإحاطة الأمم كلها بعدم التعارض ولحسم أى خلافات قد تطرأ بين «العلماء» يومّا عند تناولهم لمسألة أو تشريع.

#### ولذلك كان القرآن والسنة على ثلاثة أوجه من التوافق والتعانق على ما يأتى:

الأول: موافقة السنة للقرآن من كل وجه.... فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد" من باب توارد الأدلة وتضافرها.

الثاني: كون السنة بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له.

الثالث: إيجاب السنة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لحكم سكت القرآن عن تحريمه – وهي لا تعارض القرآن بوجه من الوجوه فها كان منها زائدًا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي عليه تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديمًا لها على كتاب الله تعالى بل هي امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله عليه ولو كان الرسول المستحدد لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى؟ وسقطت طاعته المختصة به قال الله تعالى:

#### ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ ۚ وَمَن تَوَلَّى فَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين - ابن قيم الجوزية - تحقيق عصام الدين الضبايطي ، ط دار الحديث ص٦٦٣.

# عوى و الإغريب أوليه المرابي في الفران عوى وعود المرابي في الفران عوى وعود المرابي في الفران عوى وعود

حَفِيظًا ﴿ إِللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠].

وقَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ثُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنْهُواْ وَاتَّقُواْ وَاتَّقُوا اللهُ إِنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴿ اللهِ اللهُ الل

وبهذه الدلالات وتلك الإشارات اللفظية التي دلت على الشمول «العام والخاص والمشترك"» ودلالة المنطوق والمفهوم وتقسيم المعنى من حيث الظهور والخفاء عرف العلماء كيفية إفحام الخصوم حتى تجاوزوا الوسائل غير اللفظية والتي تشمل حركات الجسم وما تحمله من دلالات لغويةومن هذا اللون ما جاء في القرآن الكريم مثل:

(أ) شخوص البصر عند الدهشة: كقول الله تعالى: ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِمَ شَخِصَةُ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنَ هَاذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٩٧] .

وهذا الندم عندما يتحقق - يأخذ بالألباب والأبصار.

<sup>(</sup>١) الموسوعة الإسلامية العامة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية د/ حمدى زقزوق ٢٠٠١.

## ع وع و و الإغرب الرابع المرابي في الغران ع وع وع وعد المرابع المرابع الغران ع وع وع وعد المرابع المراب

وقد أشار الجاحظ إلى أن: أحسن الإشارة ما يكون باليد والرَّأس يقنع الخصم ويهيئه طبقاً لقبول الكلام والاستهاع إليه وهو من حسن وتمام البيان باللسان كها تتواصل العين والجفن للتفاهم بين اثنين بطريقة تخفى على الآخرين في أمور يسترها بعض الناس من بعض، ويخفونها من الجليس ومن غير الجليس، ولعلهاء النفس دراية يؤكدون بها انجذاب الإنسان لغيره لخفة حركته أو إشارته أو تهيؤه لموقف يتطلب شكلا معينا من الأشكال..

وتبقى الدلالات والإشارات مع هذه العوامل هي المحركة للعقل والمنشطة للفكر وتنتهي الحجة بإعلان المواقف «رسميًا» حتى يغلق باب اللجاجة والخلاف..

#### قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدسً الله روحه:

«مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم " يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي ، فأنكرت عليه – أي على من أنكر عليهم – وقلت له: إنها حرَّم الله الخمر لأنها تصدُّ عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبى الذرَّية وأخذ الأموال فدعهم!!».

هذه هي الإشارات والدلالات التي تقوّى الحجة وتقنع الجميع وتقوى جناب المسلمن!!.





## ع الْمِعْ مَيْنِ وَالْجِيْنِ فِي الْعُرِيْنِ فِي الْعُرِينِ وَالْجِيْنِ وَالْجِيْنِ وَالْجُورِينَ فِي الْعُرِينِ وَالْجُورِينَ فِي الْعُرِينِ وَالْجُورِينَ فِي الْعُرِينِ وَالْجُورِينَ فِي الْعُرِينِ وَالْجُورِينِ وَالْمُورِينِ وَالْجُورِينِ وَالْمُؤْرِينِ وَالْجُورِينِ وَالْمُؤْرِينِ وَالْمُؤْرِينِ وَالْجُورِينِ وَالْجُورِينِ وَالْجُورِينِ وَالْجُورِينِ وَالْمُؤْرِينِ وَالْجُورِينِ وَالْجُو

#### مفت زّمة

احتوى القرآن الكريم على أنواع من الجدل تلخص حالات معينة وتبين مواقف خاصة إما للفت النظر إلى تلك الحالات وإما لسوَّق العبرة والموعظة وإما لضرب الأمثال لتكون هديا ونبراسا للبشرية واستحواذًا على بيان ومقادير الخلائق ونشر أنواعها وصفاتها وجواهرها وتعريف الناس بها وهذا مبسوط في عروض القرآن وحواره البليغ كها في قصة صاحب الجنتين الوارد ذكرهافي سورة الكهف من الآية رقم ٣٢: ٣٤ والقائم على المقدمات والنتائج بغية الوصول إلى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيهانًا مع إيهانهم.

وكما في الحوار الوارد ذكره أيضًا في سورة القلم حول أصحاب الجنة من الآية رقم ١٧: ٣٢ وحقيق بمن عرف وتذوق أن يزداد من الخيرات ويتشوق وهذا هو الملحوظ من عروض الآيات الكريمة، وإنها يعنينا في هذا الباب بيان أنواع الجدل المختلفة والمتنوعة لإظهار بلاغة وعظمة وجلال القرآن تحقيقًا لقول الله تعالى: ﴿مَّا هَرَّطَنَا فِي ٱلْكِكْتَبِ مِن شَيَّعِ ﴾ [الأنعام: ٣٨].

ويحتوى هذا الباب على فصول ثمانية ومتنوعة في الجدل على ما يأتي في الصفحات اللاحقة مع الاستدلال من القرآن الكريم والسنة النبوية.



## ع د ع د الْإِنْ الْمِرْ الْمِرْ الْمُرْدِينَ فَى الْقِرْآنِ عَلَى دَالْمُ وَالْمِرْدِينَ فَى الْقِرْآنِ عَلَى د عَدَى د عَدَى الْمُرْدِينَ فَى الْقِرْآنِ عَلَى د عَدَى د عَدَ

## الفصل الأول الجـنوالإنس

#### نبذة عن الجن :

الجن: نوع من الأرواح العاقلة المريدة على نحو ما عليه "روح الإنسان ولكنهم محردون عن المادة وليس لنا علم بهذا النوع من الأرواح إلا بها هدانا إليه القرآن العظيم من أنهم عالم قائم بذاته وأنهم قبائل وطوائف وأن منهم مسلمين وكافرين.

قال إمام الحرمين(٢):

اعلموا رحمكم الله أن كثيرًا من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة أنكروا الشياطين والجن رأسًا ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدبر ولا يتثبت بالشريعة وإنها العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضة الآثار.

وقال القاضي أبو بكر البلاقلاني(٣):

وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن قديرًا وينفون (٠٠ وجودهم الآن ومنهم من يقر بوجودهم ويزعم أنهم لا يُرون لرقة أجسامهم ونفوذ الشعاع فيها.

ومنهم من قال: إنها لا يُرون لأنهم لا ألوان لهم.

<sup>(</sup>١) دائرة معارف القرن من ص١٨٥ ج٣.

<sup>(</sup>٢) الإمام مالك بن أنس الأصبحي الحميري ت: ١٧٩ هـ.

<sup>(</sup>٣) الإمام العالم محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر تـ/ ٣٠ ٤ هـ .

<sup>(</sup>٤) أحكام الجان: الإمام بدر الدين أبي عبد الله الشبلي ت/ ٧٦٩ ه تحقيق د/ السيد الجميلي – دار ابن زيدون بيروت من ص١٥.

# عوى و الإغريب والجريد بي في الفرآن عوى وعوى الإغريب والجريد التي في الفرآن عوى وعوى وعربي المريد وعربي المريد

ثم قال إمام الحرمين: والتمسك بالظواهر والآحاد تكلف منا مع إجماع كافة العلماء في عصر الصحابة والتابعين على وجود الشياطين والاستعادة بالله منهم ومن شرورهم ولا يراغم في مثل هذا الاتفاق متدين متشبث بمسكة من الدين فمن لم يرتدع بهذا وأمثاله فينبغى أن يتهم في الدين ويعترف بالانسلال منه على أنه ليس في إثبات السياطين ومردة الجن ما يقدح في أصل من أصول العقل وقضية من قضاياه وأكبر ما يستروحون إليه خطور الجن بنا ونحن لا نراهم ولو شاءت أبدلت لنا أنفسها وإنها يستبعد ذلك من لم يحط علمًا بعجائب المقدورات وقولهم في الجن يجرهم إلى إنكار الحفظة من الملائكة عليهم السلام ومن انتهى بهم المذهب إلى هذا وضح افتضاحه.

#### الجن يعرفنا بنفسه من القرآن:

قَالَ نَعَالَى: ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ ۚ مِنَ ٱلْجِينَ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا اللَّ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَتَامَنًا بِهِ ۚ وَلَن نُشْرِكَ بِرَيِّنَاۤ أَحَدًا اللَّ وَأَنَّهُ، تَعَالَى جَدُّ رَيِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَنْجِبَةً وَلَا وَلَدًا ۞ وَأَنَّهُ كَاتَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِيِهَالِ مِّنَ ٱلْجِينِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا آنَ وَأَنَهُمْ ظَنُواْ كُمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَنَهَا مُلِتَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۗ ۚ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَعِعِ ٱلْآنَ يَعِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَا نَدْرِى آشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۞ وَأَنَّا مِنَا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكً كُنَّا ۚ طَرَآبِقَ قِدَدًا اللَّ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ، هَرَبًا اللهُ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَىٰ ءَامَنَّا بِهِيَّ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخْسُا وَلَا رَهَقًا ﴿ ۚ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ۚ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا

### عادعاد الإغربين والجريد بالى في الفران عادعاد على عاديد المالية المالي

#### رَشَدُا اللَّ وَأَمَّا ٱلْقَنْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا اللَّ ﴾ [الجن: ١: ١٥].

قال أبو عمر بن"عبد البر:

الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان منزلون على مراتب فإذا ذكروا الجن خالصا قالوا: جني – فإذا أرادوا أنه ممكن يسكن مع الناس قالوا: عامر والجمع عمار – فإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا: أرواح فإن خبث وتعزم فهو شيطان فإن زاد على ذلك فهو مارد فإن زاد على ذلك وقوى أمره قالوا: عفريت والجمع عفاريت والله أعلم بالصواب... انتهى.

وقال أبو حذيفة إسحاق بن بشر القرشي في المبتدأ:

حدثنا عثمان حدثنا الأعمش عن بكير بن الأخنس عن عبد الرحمن بن سابط القرشي عن عبد الله بن عمرو بن العاص والملائكة سكان الجن سكان الأرض والملائكة سكان السماء وهم عمارها لكل سماء ملائكة ولكل أهل سماء صلاة وتسبيح ودعاء فكل سماء فوق سمائهم أشد عبادة وأكثر دعاء وصلاة وتسبيحا من الذين تحتهم فكانت الملائكة عمار السماء والجن عمار الأرض) انتهى كلامه.

والجن مكلفون بإجماع أهل النظر وكان فيهم أنبياء قبل بعثة النبى وهم داخلون في عموم بعثته صلوات الله عليه وسلامه ومن الثابت أن الجن يحمل العلم عن الإنس وإمكان وعظ الجن للإنس وتعليمه للطب وتأثير الجن على الإنس بسبب ما منحوا من قدرات تزيد عن الإنس، كما أنه من اليقين تأثير القرآن الكريم على أبدان الجن وأنهم تصفد مردتهم بالأغلال في شهر رمضان.

حديث الإمام الطبري":

حدث الطبرى عن عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه وقد سئل عن

<sup>(</sup>١) هو يوسف بن عبد الله بن محمد عبد البر النمري القرطبي ت ٤٦٣ ه.

<sup>(</sup>٢) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ت ٣١٦ المفسر والمؤرخ.

### عود الإغرب أوالج المرابي في القرآنِ عود عود الإغرب المرابي في القرآنِ عود عود الإغربية المرابي في القرآنِ ع

الجن ما هم؟ وهل يأكلون ويشربون ويموتون ويتناكحون؟ قال: هم أجناس: فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يموتون ولا يتوالدون ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويموتون والتي منها السعالي والغول وأشباه ذلك، وقد ورد في القرآن الكريم أن الجن سخرت لسليمان عنه عنها الله تعالى: ﴿ وَمِنَ الشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَلْهُ وَيُعَمَّلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنّا لَهُمْ مَنفِظِينِ مَن يَغُوصُونَ الأنبياء:

قال العلماء: الظاهر أن التسخير كان لكفارهم دون المؤمنين منهم لإطلاق الشياطين عليهم وبقولهم ﴿ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ ١٥٠٠ ﴾ أى من أن يزيغوا عن أمره.

قال الجبائى: كيف تتهيأ لهم هذه الأعمال مع أن أجسامهم رقيقة وإنها يمكنهم الوسوسة فقط فلعل الله تعالى كثف أجسامهم خاصة وقواهم على تلك الأعمال الشاقة وزاد فى عظمهم معجزة لسليمان عليه فلما مات سليمان ردهم إلى الخلقة الأولى إذ لو أبقاهم على الخلقة الثانية لكان شبهة على الناس فلعل بعض الناس يدعى النبوة وجعله دلالة عليها.

ولكن اعترض على هذا من الإمام فخر الدين الرازي حيث قال:

لم قلت إن الجن أجسام فلعلهم من الموجودات التي ليست متحيزة ولا حالّة في التحيز ولا يلزم منه الاشتراك مع البارئ فإن الاشتراك نفي اللوازم الثبوتية لا يدل على الاشتراك في الملزومات فضلا عن اللوازم السلبية، سلمنا أن الجن أجسام لكن لم قلت أن البينة شرط للقدرة وليس في يدكم إلا الاستقراء الضعيف وسلمنا كذلك أنه لابد من تكثيف أجسامهم فمن أين يلزم ردهم إلى الخلقة الأولى؟

وقد اختلف أهل التأويل في الجن هل أرسل إليهم رسل منهم؟ فقال بعضهم: قد أرسل اليهم رسل كما أرسل إلى الإنس ومنهم الضحاك ، وقال آخرون : لم يرسل إليهم رسل منهم وليس من الجن مرسل قط ولكن منهم منذرين فقط واستدلوا بقول الله تعالى:

## عوى و الإغريب الرابع الله المرابع المابع الم

﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُسْذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوَهُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ أَنْهُمْ كَانُواْ كَنفِرِين ﴿ آلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقالوا: إنها قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ ﴾.

والرسل من أحد الفرقتين كما قيل: ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ١٠ ﴾ [الرحمن: ١٩].

ثم قال: ﴿ يَنْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ الرحن: ٢٠] ثم قوله بعد: ﴿ يَغَرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو والمرجان من المالح دون منها.

وقال ابن عباس وقط : المراد برسل الجن الأفراد الذين يرسلهم الرسل إلى قومهم منذرين فتأويل الآية على قوله: ألم يأتكم أيها الجن والإنس رسل منكم فأما رسل الإنس فرسل من الله إليهم وأما رسل الجن فرسل رسل الله من بنى آدم.

قال الطبرى : وأما الذين قالوا : إن الله تعالى ذكره أخبر أن من الجن رسلاً أرسلوا إليهم كما أخبر أن من الإنس رسلاً أرسلوا إليهم .

قالوا: ولو جاز أن يكون خبره عن رسل الجن أنهم بمعنى رسل الإنس جاز أن يكون خبره عن رسل الإنس بمعنى أنهم رسل الجن قالوا في فساد هذا المعنى ما يدل على أن الخبرين جميعًا بمعنى الخبر عنهم أنهم رسل لأن ذلك هو المعروف في الخطاب دون غيره.. انتهى.

#### عسرض الأيسات:

قَالَ نَعَالَ: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِم بِغَيْرِ عِلْمِ شُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ١٠٠].

## 

قَالَ تَمَالَى:﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ لَكُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّهُ اللّهُ ا

قَالَ تَمَالَى: ﴿ قَالَ آدْخُلُواْ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ فِي النَّارِ كُلُما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَمَنَتْ أُخْفَها حَقَى إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَا جَيِعًا قَالَتْ أُخْرَبُهُمْ لِأُولَىنَهُمْ رَبَّنَا مَنَوُلاً مِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِن النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ النَّالِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِينَ لَا نَعْلَمُونَ النَّالِ فَالْعِراف: ٣٨].

قَالَ نَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِن ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ ۚ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْفَادِ بَهَا وَلَمُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْفَادِ بَلَ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُو

قَالَ تَمَالَى:﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۚ أَفَنَتَّخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتُهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوَّا بِئْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِفَ: ٥٠].

#### عوي الإغريف والعربين في الغران عوي ويوي وي عوي عوي الغران عوي ويوي وي عوي ويوي وي

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَتَمَنَ جُنُودُهُۥ مِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمَّ لَيُورَعُونَ ﴿ وَأَلْمِ لَا ]. يُوزَعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ ١٧].

قَالَ تَمَالَى: ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينُ ۚ (آ) ﴾ [النمل: ٣٩].

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ آ ﴾ [سبأ: ١٢].

قَالَ تَعَالَ: ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِئُ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ ﴾ [سبأ: ١٤].

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنْسِ اللَّهُ مُ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿ ﴾ [نصلت: ٢٥].

قَالَ نَعَالَىٰ:﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَاۤ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَاسَانِ ٢٩].

قَالَ نَمَالَى: ﴿ أُوْلَئِهِكَ الَّذِينَ حَقَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِّنَ ٱلِجِنِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ ﴾ [الأحقاف: ١٨].

## عادعاد الْإِعْرَانِ وَالْعِرَانِ وَالْعِرَانِ وَالْعِرَانِ وَعَادَ عَادَ وَالْعَادِ وَالْعَادِ وَالْعَادِ وَالْعَادِ وَالْعَالِمُ وَالْعَادِ وَلَّذِي وَالْعَادِ وَالْعَادِ وَالْعَادِ وَالْعَادِ وَالْعَادِ وَلَّذِي وَالْعَادِ وَالْعَادِ وَالْعَادِ وَالْعَادِ وَالْعَادِ وَلَا عَلَى الْعَادِ وَالْعَادِ وَالْعَالِقِ وَالْعَالِقِ وَالْعَادِ وَالْعَالِ وَالْعَالِ وَالْعَادِ وَالْعَالِقِ وَالْعَادِ وَالْعَالِ عَلَى الْعَالِمُ الْعَالِي وَالْعَالِي وَالْعَالِي وَالْعَالِقِ عَلَى الْعَالِمُ الْعَلَالِي وَالْعَالِي وَالْعَالِمُ وَالْعَالِقِ عَلَى الْعَلَامِ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ لَلْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعِلَامِ وَالْعَالِمُ وَالْعِلْمُ الْعَالِمُ لِلْعِلْمُ الْعَلِي وَالْعَالِمُ وَالْعِلَامِ وَالْعَالِمُ وَالْعِلْمُ

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ١٠٥ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

قَالَ نَمَالَى: ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواً لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اللَّ ﴾ [الرحن: ٣٣].

قَالَ نَعَالَى: ﴿ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ اللهِ ﴾ [الحجر: ٢٧].

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَيُوْمَهِ نِهِ لَّا يُسْتَلُّ عَن ذَنْبِهِ ۚ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿ إِلَّهِ ﴿ إِلْهِ مِن: ٣٩].

قَالَ نَعَالَى: ﴿ فِيهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَانَ ۖ ﴾ [الرحن: ٥٦].

يجوز إبراء المصاب بالجن ولا ضرورة إلى إبرائه إلا بوجهين :

لودها بما يعتقده العامة بالعلاج «بالعزائم» وقد ثبت أن ذلك لا يؤثر في المصاب بل قد يزيده شرًا.

المعما وأن في الحق ما يغنى عن الباطل والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف:

الأول :قوم يكذبون بدخول الجن في الإنس.

الثاني :وقوم يدفعون ذلك بالعزائم المذمومة فهؤلاء يكذبون بالموجود وهؤلاء يكفرون بالموجود وهؤلاء يكفرون بالرب المعبود.

الثالث : الأمة الوسطى تصدق بالحق الموجود وتؤمن بالإله المعبود وبعبادته ودعائه وذكره وأسمائه وكلامه كل هذا يدفع شياطين الإنس والجن.



## عوى و الإغريب أوالع المراق في الفران عوى وعود الإغريب الرابع المراق في الفران عوى وعود المراق المراق

### الفصل الثاني

#### الجنوالجن

روى الطبرى أن سعيد بن جبير قال:

لما بعث النبى على حرست السماء فقال الشيطان: ما حرست إلا لأمر قد حدث فى الأرض فبعث سراياه فى الأرض فوجدوا النبى على قائما يصلى الفجر بأصحابه بنخلة وهو يقرأ فاستمعوا له حتى إذا فرغ ولوا إلى قومهم منذرين ومحذرين.

وقال آخرون: بل أمر النبي عليه بأن يقرأ عليهم القرآن وأنهم جمعوا له بعد أن تقدم الله إليه بإنذارهم وأمره تعالى له بقراءة القرآن عليهم .

وذكر قتادة: أن النبي على قال: إنى أمرت أن أقرأ القرآن على الجن فأيكم يتبعنى؟ فأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة فأطرقوا.

فأتبعه عبد الله بن مسعود فدخل رسول الله عبد الله بن مسعود – فجعلت تهوى بى وأرى أمثال على عبد الله خطًا ليثبته به قال: أى – عبد الله بن مسعود – فجعلت تهوى بى وأرى أمثال النسور تمشى فى رفوفها وسمعت لغطًا شديدًا حتى خفت على رسول الله بن ثم تلا الرسول الله القرآن فلما رجع قلت: يا نبى الله ما اللغط الذى سمعت؟ قال اجتمعوا إلى في قتيل كان بينهم فقضى بينهم بالحق.. كما روى عن ابن مسعود: أنه لما قدم الكوفة رأى

## عوعوع والإغريز والجريزي في الغران عوعوعود الإغريز والجريز والجريز في الغران عوعوعود

شيوخًا من الزطِّ فراعوه قال: من هؤلاء؟ قيل: نفر من الأعاجم قال: ما رأيت للذين قرأ عليهم النبي عَلَيْتُ القرآن من الجن شبهًا أدنى من هؤلاء.

كما ذكر عن ابن مسعود أيضًا أن النبى في خط عليه خطًا وقال له: لا تبرح منها ثم ذكر أن مثل العجاجة السوداء غشيت رسول الله في فذعر ابن مسعود ثلاث مرات حتى إذا كان قريبًا من الصبح أتى إليه رسول الله فقال له: أنمت؟ قال: لا والله يا رسول الله لقد هممت مرارًا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول: اجلسوا. قال: لو خرجت لم آمن أن يختطفك بعضهم.

ثم قال لعبد الله: هل رأيت شيئًا؟ قال: نعم رأيت رجالاً سودًا مستشفرى ثياب بيض، قال: أولئك جن نصيبين سألونى المتاع الزاد- فمتعتهم كل عظم حائل أو بعرة أو روثة. فقال: يا رسول الله وما يغنى ذلك عنهم؟ قال: إنهم لن يجدوا عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت فلا يستجمرن أحد منكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة.

#### بين يدى الآيات ،

قَالَ نَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوّا أَنصِتُوا فَلَمّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ قَالُوا يَنقُومَنَا إِنّا سَمِعْنَا كِتَبّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِي وَإِلَى سَمِعْنَا كِتَبّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِي وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ يَعْفِرُ لَكُمُ مِن دُنُوبِكُمْ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ يَعْفِرُ لَكُمُ مِن دُنُوبِكُمْ وَمَن لَا يُجِبّ دَاعِى اللّهِ وَمَامِنُواْ بِهِ، يَغْفِرُ لَكُمُ مِن دُنُوبِكُمْ وَمُن لَا يُجِبّ دَاعِى اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِ الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَلْهُ مِن دُونِهِ \* أَوْلِيَاهُ أُولَكِيكَ فِي ضَلَكلٍ مُّبِينٍ ﴿ آ ﴾ [الأحقاف: ٢٩: ٣٦].

<sup>(</sup>١) ظاهرين في ثياب بيض.

### ع د عود الرابخ المرابع في الفران عدد د المابخ المرابع في الفران عدد عدد المرابع المرابع

#### معنى الآية:

قال ابن عباس ﴿ الله عباس ﴿ الله عباس ﴿ عباس ﴾ عباس ﴿ عباس ﴾ عباس ﴿ عباس للله عباس ﴿ عباس ﴿ عباس للما عباس ﴿ عباس للما عباس ﴾ عباس ﴿ عباس للما عباس ﴿ عباس للما عباس ﴿ عباس للما عباس للما عباس للما عباس للما عباس ﴿ عباس للما عباس للما عباس للما عباس ﴿ عباس للما عباس للما

وقال قتادة: إنهم من أهل حران.

وقال عكرمة: من جزيرة الموصل – وقيل في أسهائهم: شاطر وماصر ومنشى وماشى والأحقب.

وقد ذكر هؤلاء الخمسة ابن دريد ومنهم عمر بن جابر ذكره ابن سلام من طريق أبى إسحاق السبيعي عن أشياخه عن ابن مسعود أنه كان في نفر من أصحاب النبي يمشون فرفع لهم إعصار ثم جاء إعصار أعظم منه فإذا حية قتيل فعمد رجل منا إلى ردائه فشقه وكفن الحية ببعضه ودفنها.

فلما جن الليل إذ امرأتان تسألان: أيكم دفن عمرو بن جابر؟ فقالتا: إن كنتم ابتغيتم الأجر فقد وجدتموه، إن فسقة الجن اقتتلوا مع المؤمنين فقتل عمرو وهو الحية التي رأيتم وهو من النفر الذين استمعوا القرآن من محمد عليه ثم ولّوا إلى قومهم منذرين.

وذكر ابن سلام رواية أخرى أن الذي كفنه هو صفوان بن المعطل.

كما ذكر الماوردى أسماءهم عن مجاهد فقال: حس ومس ومنشى وشاصر وماصر والأرد وأنيان والأحقم.

وذكرها أبو عمرو وعثمان بن أحمد المعروف بابن السماك قال: حدثنا محمد بن البراء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: كان حمزة بن عتبة بن أبي لهب يسمى جنَّ نصيبين الذين

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن( ١٦/ ٢١٣ ) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الهيئة المصرية للكتأب ١٩٨٧م .

# عوى الْمُعْمِينِ الْرَالِمِينِ الْمُرْالِي فَي الْقُرْالِ عَالْ عَلَيْمُ اللَّهِ مِنْ الْمُرْالِي فَي الْقُرْالِ عَلَيْمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

قدموا على رسول الله على فيقول: حس ومس وشاصر وماصر والأفخر والأرد وأنيان فلم حضروا القرآن واستمعوا له قال بعضهم لبعض: اسكتوا لاستماع القرآن وكان النبي يقرأ القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا: أنصتوا.. قالوا: صَهُ وكانوا سبعة أحدهم زوبعة فنزلت الآية ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمًا قُضِى وَلَّوا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ اللهِ ﴾.

#### ﴿ يَنْقُوْمَنَاۤ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ .

وفيه دليل على أن الجن كالإنس في الأمر والنهى والثواب والعقاب وقال الحسن: ليس لمؤمن الجن غير النجاة من النار والدليل:

#### ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ﴾

وبه قال أبو حنيفة: ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النار ثم يقال لهم: كونوا ترابا مثل البهائم، وقيل إنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون بالإحسان مثل الإنس.

وقال الضحاك: الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون

قال الإمام القشيري: والصحيح أن هذا بما لم يقطع فيه بشيء والعلم عند الله.

كها روى أنهم كانوا يهودًا" وقد أسلموا – أي- رسل هذه الواقعة وأسلم من قومهم

<sup>(</sup>۱) حاشية الجمل ج٤ سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل ت ١٣٠٤ ه ص ١٣٧ - مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر.

## ع عدى الله المرابع الم

حين رجعوا وأنذروهم سبعون ، فالجن لهم ملل مثل الإنس ففيهم اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام وفي مسلميهم مبتدعة ومن يقول بالقدر وخلق القرآن ونحو ذلك من المذاهب والبدع وروى أنهم ثلاثة أصناف:

الأول: صنف لهم أجنحة يطيرون بها، والثاني: صنف على صورة الحيات والكلاب الثالث: صنف يجِلُّون ويظعنون.

قال ابن عباس ﴿ إِنَا أَرِيد بقوله: ﴿ كِتَنَبًا أُنزِلَ ﴿ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾.

أى القرآن موافقا بالتوحيد وصفة محمد وين ونعته لما بين يديه من التوراة وكانوا قد آمنوا بموسئ المسل وأبلغوا قومهم أن من لا يجب داعى الله فليس بغائب من عذاب الله يوم القيامة وليس له أولياء ينفعونه إذا حل به العذاب ؛ لأنه لن ينفعه إلا الإيمان عندئذ والله أعلم.



<sup>(</sup>١) تنوير المقباس في تفسير ابن عباس: لأبي طاهر بن يعقوب الفيروزابادي م الأنوار المحمدية ص٢٦٦.

## عوى و الإغريب و العرب إلى في القرآن عوى وعوى الإغريب و العرب العربي القرآن عوى وعوى وعود عود العربي والعربي والعربي المربية المربية العربية ال

#### الفصل الثالث

#### مؤمن آل فرعون

لَمَا التَجَا مُوسَى ﷺ '''إلى الله تعالى وفوض إليه أمره في دفع هذا الـشر الـصادر مـن اللعين فرعون قيض الله له من يتصدى لدفع فرعون وملئه ومخاصمتهم.

قال مقاتل: هذا الرجل والذي أخبر الله عنه في سورة القصص بقوله:

#### ﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصًا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ﴾ [القصص: ٢٠].

وعن ابن عباس عِنْ لله يكن من آل فرعون مؤمن غيره ، وغير امرأت فرعون غير المؤمن الذي أنذر موسى فقال:

#### ﴿إِنَ ٱلْمَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾[القصص: ٢٠].

وروى عن النبى عليه الله الله الله الله الله الله والتجار مؤمن آل يس ومؤمن آل فرعون الذى قال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله والثالث أبو بكر الصديق وهو أفضلهم """.

وكأن اسم ذلك الرجل: حزقيل عند ابن عباس وأكثر العلماء.

وقال ابن إسحاق: كان اسمه جبريل وقيل: حبيب وفي مبهات القرآن أن اسمه شمعان.

<sup>(</sup>١) الفتوحات الإفية ، حاشية الجمل .

<sup>(</sup>٢) انظر: كنز العمال حديث رقم (٣٢٩٨٩) ونص الحديث في ضعيف الجامع: (الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل يس الذي قال: (يَا قَوْم اِتَّبِعُوا اللَّرْسَلِينَ) و حزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: ( أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَقِّهَا اللهِ وهو أفضلهم). ضعيف الجامع حديث رقم (٣٥٤٩) وهو موضوع وانظر السلسلة الضعيفة (١/ ٥٣٠).

### ع المعادي المالي المرابع المالي المالية المالي

قال القشيرى: ومن جعله إسرائيليا ففيه بُعد؛ لأنه يقال: كتمه أمر كذا ولا يقال كتم منه قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ النساء: ٤٢] .

وأيضًا: ما كان فرعون يحتمل من بنى إسرائيل مثل هذا القول.. ومن جعله قبطياً فمَنْ عنده متعلقة بمحذوف صفة لرجل والتقدير: وقال رجل مؤمن منسوب من آل فرعون رأى من أهله وأقاربه.

ويرى الطبرى: أنه من قوم موسى وكتم إيهانه وقيل: كان ابن عم" فرعون ، وقام فيهم ناصحًا يحفزهم إلى تصديقه وينذرهم محذرًا لهم من قتله أو الاعتداء عليه وقد أهمهم أمره.

#### عسرض الأيسات:

قَالَ نَعَالَ: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنٌ مِّنَ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ وَأَنْ يَكُ كَذِبًا وَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَبِكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَابُ آلَ يَعَوْمِ لَكُمُ المُمَلِكُ الْيُومَ ظَلِهِ بِنَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنْصُرُنا مِن بأسِ اللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهُدِيكُورُ إِلَّا سَيِيلَ الرَّشَادِ آلَ وَقَالَ الَّذِي عَامَن يَنْقُومِ إِنِ الْحَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ الْمُعْدِيكُورُ إِلَّا سَيِيلَ الرَّشَادِ آلَ وَقَالَ الَّذِي عَامَن يَنْقُومِ إِنِ الْحَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ الْمُؤْمِ إِنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ لَلْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِقْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

<sup>(</sup>١) مختصر الطبرى: أبو يحيى التجيبي الأندلسي.

### عود الإغريب والعرب المراق المارات الما

قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُنْ أَلُهُ مَنْ هُو مُسْرِفُ مُنْ أَلُهُ مَنْ هُو مُسْرِفُ مُنْ أَلُهُ مَنْ هُو مُسْرِفُ مُسْرِفُ مُنْ أَلُهُ مَنْ هُو مُسْرِفُ مُسْرِفُ مُسْرِفً مُسْرَقًا مُسْرَفًا مُسْرَقًا مُسْرِفًا مُسْرِقًا مُسْرِفًا مُسْرَقًا مُسْرَقًا مُسْرَقًا مُسْرَقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرَقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرَقًا مُسْرَقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرَقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرَقًا مُسْرِقًا مِنْ مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مِسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مِسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرِقًا مُسْرِقً

ثم يأتى هذا الاستئناف وابتداء الخطاب بقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ ٱتَسْهُمُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ فَلَا كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى حَكِّلِ فَلْكِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿ اللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى حَكِّلِ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَكِّلِ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ

وينطلق هذا البيان الغريب والأعمى من البلاط الفرعوني:

قَالَ نَعَالَى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرَّعًا لَعَلِىّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ۚ آَثُلُغُ الْأَسْبَبَ آَثُلُكُ اللَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ أَسْبَبَ السَّمَوَٰ فَاللَّهُ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ رُبِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِى نَبْهِ لِفِرْعَوْنَ إِلَّا فِي السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا إِلَى إِلَّهُ إِلَىٰ إِلَّا إِلَى إِلَّهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَّهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلْمَا إِلَى إِلَى إِلَّهُ إِلَى إِلَى إِلْمَا إِلَى إِلَهُ إِلَى إِلْمَالِمِ إِلَى إِلْمَا إِلَى إِ

ثم يعود الرجل الهادئ الصالح لقراءة المستقبل وتحديد النهاية:

قَالَ نَمَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ءَامَنَ يَنَقُومِ النَّبِعُونِ ٱلْمَدِو ٱلْمَدِو النَّبِعُونِ الْمَدِو الْمَدو الْمُحَدوة الدُّنْ المَتَعُ وَإِنَّ ٱلآخِرة هِى دَارُ الْمَشَادِ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ سَيِقَة فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَمَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن الْمَسَلَّا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن الْمَسَلَّا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن الْمَسَلَّا إِلَّا مِثْلَمَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن الْمَسَلَّا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن الْمَسَلِّ اللَّهِ أَنْ أَنْ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنّة يُزْدَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حَسَابٍ (نَ ﴾ وَيَنفوهِ مَا لِى أَدَعُوكُمْ إِلَى النَّجَوْةِ وَيَدْعُونَونَ إِلَى النَّارِ وَسَالٍ النَّجَوْةِ وَيَدْعُونَونَ إِلَى النَّارِ اللهِ الْمَعْزِيزِ ٱلْعَظْرِ اللهُ لَا جُرَمُ أَنْمَا تَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ. دَعُوةٌ فِي الدُّنْهَا وَلَا فِي النَّهِ وَأَنْ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ وَأَنْ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَلْ النَّارِ اللهِ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنَى اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## عوي والإغريب زالج ينه بي القرآن عوي وي المعربي في القرآن عوي وي

فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ اللَّهِ بَصِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ بَصِيرُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

قال السدى: كان الرجل من آل فرعون وهو الذى نجا مع موسى المسلم وهو المراد بقول المراد بالمراد بقول المراد بقول المراد بقول المراد بقول المراد بالمراد بقول المراد بالمراد بالمر

وقال به أيضًا مقاتل: والواقع أن ظاهر الآيات يبين ما كان يتمتع به مؤمن آل فرعون من حصانة ورجاحة عقل كما أنه عندما وجه رسالته إلى قومه لم يخاطبهم خطابًا عنيفًا كما أنه لم يبدُ متهاونا بل إنه ركب طريقا وسطا حاول به إقناعهم للإيمان بموسى عليه وبما يدعوهم اليه ولما لم يجد استجابة منهم فوض الأمر لله مذكرا لهم بأنهم يومًا ما سيذكرون قوله ونصحه ولكن هيهات يومئذ من الخلاص أو النجاة؟

وسبق عند عرض الآية الواردة في سورة القصص من أن مؤمن آل فرعون حفز موسى المنظمة للخروج من مصر حيث إن الملأ من قوم فرعون كانوا يخططون لقتله وذلك عندما تشاوروا في أمره بعد قتل القبطى ، وقيل: كان ذلك الرجل المؤمن بحضرة موسى عندما قال له الإسرائيلي: ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلُنِي كُمَا قَنَلْتَ نَقْسًا بِالْأَمْسِ ﴾ [القصص: ١٩] بعد إفشاء الخبر وعلم أهل القتيل.. وقبل الكليم عني نصح الرجل وخرج لتتواكب الأحداث المعروضة في سورة القصص من لقائه بنبي الله شعيب عنه والتزوج من إحدى ابنتيه وكانت هي الصغرى واسمها (صفورا) ليمضى موسى المنظم في الدعوة العامة لرسالته على نحو ما فصل القرآن الكريم.



# عوى و الإغريب والبريد الله المرائي في الغرآنِ عوى وعوى المرائي في الغرآنِ عوى وعوى المرائي في الغرآنِ عوى وعوى

## الفصل الرابع خولة بنت ثعلبة

أخرج الحاكم وصححه عن عائشة والمنت تبارك الذى وسع سمعه كل شيء. إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله الله عنه وتقول: يا رسول الله أكل شبلى ونثرت له بطنى، حتى إذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منى اللهم إنى أشكو إليك فها برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات:

﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ عَالَيْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهُ مَن يُسَابِهِم مَّا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَلَدُنهُم وَإِنّهُم لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِن اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَدُنهُم وَاللّهُ مِن نِسَابِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا وَرُورًا وَإِنّ اللّهَ لَعَفُو عُفُورٌ أَن وَالّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَابِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا وَرُورًا وَإِنّ اللّهُ لَعَفُو عُفُورٌ أَن وَالّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَابِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا فَاللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ وَرَسُولِهِ وَ وَاللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَ وَاللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَرَسُولِهِ وَ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَلَاكَ مُدُودُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

<sup>(</sup>١) مختصر تفسير الطبرى: العلامة أبو يحيى التجيبي الأندلسي صـ٥٤٧ مركز الحرمين مكة المكرمة.

# عوى و الإغريب زالج يم في القرآن وويودود

وعن سبب ذلك قال صاحب الفتوحات الإلهية (٢).

روى أنها كانت حسنة الجسم فدخل عليها زوجها مرة فرآها ساجدة في الصلاة فنظر إلى عجيزتها فأعجبه أمرها فلما انصرفت من الصلاة طلب وقاعها فأبت فغضب عليها، وكان به لمم – مس من الجن – فأصابه بعض لممه فقال: أنت علي كظهر أمى ثم ندم على ما قال وكان الظهار والإيلاء من طلاق الجاهلية فقال: ما أظنك إلا قد حرمت علي ، فقالت: والله ماذاك طلاق فأتت رسول الله علي وعائشة تغسل شق رأسه فقالت: يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات أهل ومال حتى إذا أكل مالي وأفني شبابي وتفرق أهلي وكبر سنى ظاهر منى وقد ندم فهل من شيء يجمعني وإياه تنعشني به...؟

فقال رسول الله عليه المحرمت عليه فقالت: يا رسول الله والذي أذ زل عليك الكتاب ما ذكر الطلاق وإنه أبو ولدى وأحب الناس إلى فقال رسول الله عليه «حرمت عليه» فقالت: أشكو إلى الله فاقتى ووحدتى قد طالت له صحبتى ونقضت له بطنى فقال رسول الله عليه ما أراك إلا حرمت عليه ولم أومر في شأنك بشيء فجعلت تراجع رسول الله عليه وتقول: إن لى صبية صغارًا إن ضممتهم إلى جاعوا وإن ضممتهم إلى جاعوا وإن ضممتهم إلى وجعلت ترفع رأسها إلى السهاء وتقول: اللهم أشكو إليك اللهم فأنزل على لسان نبيك فَرَجى فكان هذا أول ظهار في الإسلام.

<sup>(</sup>١) الفتوحات الإفية بشرح حاشية الجمل من صـ ٢٩٨ المرجع السابق.

## ع وع وع و الإغريب والجريب والجريب في الفران ع وع وعود الإغريب والجريب والجريب والعربي في الفران ع

إلى قوله: ﴿ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ١٠٠٠ ﴾ .

وروى الشيخان عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جادلت المجادلة خولة إلى رسول الله عليه وكلمته وأنا في جانب البيت وما أسمع ما تقول فأنزل الله عليه قُول الله عليه عليه وكلمته في زَوْجِها عليه .. الآيات .

فقال فقال فقي المستطيع العتق؟» فقال: لا والله.. فقال: «هل تستطيع الصوم» فقال: لا والله إنى إن أخطأنى الأكل في اليوم مرة أو مرتين كَلَّ بصرى وظننت أنى أموت.. قال: «فأطعم ستين مسكينا». قال: ما أجد إلا أن تعينني منك بمعونة وصِلة فأعانه رسول الله في بخمسة عشر صاعا فتصدق بها على ستين مسكينا.

وقيل: إنه كان من دواعي الإجابة كثرة إلحاحها في المسألة ومبالغتها في التضرع ومدافعته عِلَيْنَا إياها.

ويرى ابن عباس وَ أَن خولة لما أبت عليه رغبته منها غضب وقبال لها: إن خرجت من البيت قبل أن أفعل فأنت على كظهر أمّى، والظهار أن يقول الرَّجل لأمرأته: أنت على كظهر أمى.

ويفصح القرآن على أن المُظاهَر منها ليست أُمَّا في الحقيقة وإنها الأمهات هن اللاقي ولدن أو أرضعن ثم يأتى حكم الظهار قبل مباشرة المظاهر ممن ظاهر منها بأحد أمور وأحكام ثلاثة وهي الكفارات:

الأول: تحرير رقبة، الثاني: صيام شهرين متتابعين، الثالث: إطعام ستين مسكينًا.

ثم يعقب القرآن بعد هذا بعدم التعدِّى على حدود الله بقوله: ﴿ وَيَلْكَ حُدُودُ

<sup>(</sup>١) تنوير المقباس في تفسير ابن عباس ص ٤٦٠ .

### عوى و الإغريب زالج ينه في الفرآن عوى وعود الإغريب زالج ينه في الفرآن عوى وعود الإغريب المراجعة

ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابٌ ٱلِيمُ ١٠ ﴾ [المجادلة: ٤].

وقد ذهب الطبري إلى أن اسم المجادلة هو:

خويلة بنت الدليج ، وقيل: ابنة ثعلب ، وقيل: ابنة خويلد.

#### 

روى أن عمر بن الخطاب على مربها في زمن خلافته وهو على حمار والناس حوله فاستوقفته طويلا ووعظته وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عميرًا ثم قيل لك يا عمر ثم قيل لك يا أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر؟ فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت ومن أيقن بالحساب خاف العذاب - وهو واقف يسمع كلامها فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الموقف فقال: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت إلا للصلاة المكتوبة ثم قال: أتدرون من هذه العجوز؟

هى خولة بنت ثعلبة سمع الله قولها من فوق سبع سهاوات أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمع لها عمر..انتهى.



## عوعود والإغريب والعرب في الفرآن عود عود الإغريب والعرب المن في الفرآن عود عود المائية والمعربة المناسكة

# الفصل الخامس

#### النملة والنمل

قال كعب: مرَّ سليهان عَلَيَهُ " بوادى السَّدير من أودية الطائف فأتى على وادى النمل فقامت نملة تمشى وهي عرجاء تتكاوس مثل الذئب في العظم فنادت:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ ﴾ [النمل: ١٨].

وذكر الزمخشرى : أن سليمان ﷺ سمع كلامها من ثلاثة أميال وكانت تمشى وهى عرجاء تتكاوس وقيل: كان اسمها طاخية .

وقال السهيلى : ذكروا اسم النملة المكلمة لسليمان المسكل وقالوا: اسمها حرميا ، يقول السهيلى: ولا أدرى كيف يتصور للنملة اسم علم والنمل لا يسمّى بعضهم بعضا ولا الآدميون يمكنهم تسمية واحدة منهم باسم علم لأنه لا يتميز للآدميين بعضهم من بعض ولا هم أيضًا واقعون تحت ملكة بنى آدم كالخيل والكلاب ونحوها.

ويقال: إن النملة الناطقة قد سميت بهذا الاسم في التوراة أو في الزبور أو في بعض الصحف سهاها الله تعالى بهذا الاسم وعرفها به الأنبياء قبل سليهان أو بعضهم وخصت بالتسمية لنطقها وإيهانها ومعنى إيهانها أنها قالت للنمل: ﴿ لَا يَعْطِمَنَّكُمُ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله الناسل: ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله الناسل ال

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن: (١٣ / ١٦٩).

### عوي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللل

التفاتة مؤمن أي من عدل سليمان وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نملة فما فوقها إلا بألا يشعروا.

كما أشير إلى أن المراد بقولها ﴿ وَهُو لَا يَشَعُرُونَ الله ﴾ إشارة إلى الدين والعدل والرأفة.

ونظير قول النملة في جند سليمان بإذن الله تعالى: ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۗ ﴿ اللَّهُ عَولُهُ

تعالى فى جند محمد على : ﴿ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مَعَرَهُ بِعَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الفتح: ٢٥] التفاتا إلى أنهم لا يقصدون هدر مؤمن، إلا أن المُثني على جند سليهان هي النملة، والمُثني على جند محمد على جند محمد على جند محمد على جند محمد فضل على جميع النبيين أجمعين. وأفهم الله تعالى النملة هذا لتكون معجزة لسليهان.

وقال وهب: أمر الله تعالى الريح ألا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في سمع سليمان بسبب أن الشياطين أرادت كيده.

وقيل: إن هذا الوادى كان ببلاد اليمن وأنها كانت نملة صغيرة مثل النمل المعتاد قاله الكلبي.

وقال نوف الشامى وشقيق بن سلمة: كان نمل ذلك الوادى كهيئة الذباب في العظم. وقال بريدة الأسلمى: كهيئة النعاج قال محمد بن على الترمذي: فإن كان على هذه الخلقة فلها صوت، وإنها افتقد صوت النمل لصغر خلقها وإلا فالطيور والأصوات كائنة وذلك منطقهم وفي تلك المناطق معانى التسبيح وغير ذلك وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ وَذَلكُ منطقهم وفي تلك المناطق معانى التسبيح وغير ذلك وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحُهُم الله الكبيم عَفُورًا الله الله المحدرت النمل؟ قال أبو إسحاق الثعلبي: ورأيت في بعض الكتب أن سليان قال لها: لم حذرت النمل؟

# عدى والإغريب والعريب في الفرآن عدى وعدى المائي في الفرآن عدى وعدى المائي في الفرآن عدى وعدى المائي في الفرآن ع

أخفت ظلمى؟ أما علمت أنى نبى عدل؟ فلم قلت: ﴿ لَا يَعْطِمُنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾.

فقالت النملة: أما سمعت قبولى: ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ مَعَ أَنَى لَمُ أَرد حطم النفوس وإنها أردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مشل ما أعطيت، أو يُفتنن بالدنيا ويشتغلن بالنظر إلى ملكك عن التسبيح والذكر.. فقال لها سليهان: عظيني.!

فقالت النملة: أما علمت لم سمى أبوك داود؟ قال: لا - قالت لأنه داوى جرحة فؤاده.

ثم قالت: هل علمت لم سميت سليهان؟ قال: لا ، قالت: لأنك سليم الناحية على ما أوتيته بسلامة صدرك، وإن لك أن تلحق بأبيك ثم قالت: أتدرى لم سخر الله لك السريح؟ قال: لا ، قالت: أخبرك أن الدنيا كلها ريح: ﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِها ﴾ [النمل: 19] متعجبا ثم مضت مسرعة إلى قومها فقالت: هل عندكم من شيء نهديه إلى نبى الله؟ قالوا: وما قدر ما نهدى له؟ والله ما عندنا إلا نبقة واحدة – قالت: حسنة – إيتوني بها فأتوها بها فحملتها بفيها فانطلقت تجرها فأمر الله الريح فحملتها وأقبلت تشق الإنس والجن والعلماء والأنبياء على البساط حتى وقعت بين يديه ثم وضعت تلك النبقة من فيها في كفه وأنشأت تقول:

ألم ترنا نهدى إلى الله ما له ولو كان يُهدَى للجليل بقدره ولكننا نهدى إلى من نحبه ولكننا فاك إلا من كريم فعاله وما ذاك إلا من كريم فعاله

وإن كان عنه ذا غنى فهو قابله لقصَّر عنه البحر يومًا وساحله فيرضى به عنا ويسشكر فاعله وإلا فها في ملكنا ما يسشاكله

فقال لها: بارك الله فيكم.. فهم بسبب هذه الدعوة أشكر خلق الله وأكثر خلق الله.

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (١٣ / ١٧٢).

#### عدى والإغريب زالج يدراني في القرآن عود ووي مدال الموراني في القرآن عود ووي

قال ابن عباس وعلى النبى عن قتل أربع من الدواب: الهدهد والصُّرَد والنملة والنحلة ، أخرجه أبو داود وصححه أبو محمد عبد الحق.

#### عسرض الآيسات :

قَالَ نَعَالَ: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْحِنِ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ الْآَ حَقِّ إِذَا أَنْوَا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتَ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَضْطُمنَكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُو لَا يَشْعُرُونَ اللَّ فَنَبَسَمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا لَا يَصْطِمنَكُمُ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُو لَا يَشْعُرُونَ اللَّ فَنَبَسَمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَّ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلَ وَلِاكَ وَقَالَ أَنْ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَمَالِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّكَلِحِينَ اللَّ ﴾

[النمل: ١٧: ١٩]

قال ابن عطية : النمل حيوان فطن قوى شمام جدا يدخر ويتخذ القرى ويشق الحب بقطعتين لئلا ينبت، ويشق الكزبرة بأربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت شقتين ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقى سائره عنده.

قال ابن العربي: وهذه خواص العلوم عندنا وقد أدركتها النمل بخلق الله لها ذلك والله تعالى أعلى وأعلم.



#### عوعود الإغريب والجيد والعربي في القرآنِ عوعود عدد المعربي في القرآنِ عوعود عدد المعربي في القرآنِ عوعود عدد المعربية الم

#### الفصل السادس

#### الهدهد وسليمان

قال أبو مجلز قال ابن عباس على الله بن سلام:

أريد أن أسألك عن ثلاث مسائل "، قال أتسألني وأنت تقرأ القرآن؟ قال: نعم ثلاث مرات ، قال: لم تفقد سليهان الهدهد دون سائر الطير؟ قال: احتاج إلى الماء ولم يعرف عمقه، أو قال: مسافته ، وكان الهدهد يعرف ذلك دون سائر الطير فتفقده.

وقال في كتاب النقاش: كان الهدهد مهندسًا، روى أن نافع بن الأزرق سمع ابن عباس يذكر شأن الهدهد فقال له: قف يا وقاف كيف يرى الهدهد باطن الأرض وهو لا يرى الفخ حين يقع؟ فقال له ابن عباس: إذا جاء القدر لقد عمى البصر.

وقال مجاهد: قيل لابن عباس كيف تفقد الهدهد من الطير؟ قال: نزل منز لا ولم يدر ما بعد الماء -وكان الهدهد مهتديا إليه-فأراد أن يسأله

قال مجاهد فقلت: كيف يهتدى والصبى يضع له الحبالة فيصيده؟ فقال: إذا جاء القدر عمى البصر.

قال ابن العربي : ولا يقدر على الجواب إلا عالم القرآن ، هذا الجواب قد قاله الهدهد لسليان.

وقال الكلبي: لم يكن له في مسيره إلا هدهد واحد ، هدهدة الهدهد: أي صوته.

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن – المرجع السابق من ص١٧٧ – الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٧م جزء ١٣.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر بقية الحديث ولم أعثر عليه.

# عوى و الإغريب زالج يم الله المراتي في القرآنِ عوى وعوى مدن المراتي في القرآنِ عوى وعوى وعود مدن المراتي وعود

وكان سبب غيبة الهدهد على ما ذكره العلماء أن سليمان ألم المرخ من بناء بيت المقدس عزم على الخروج إلى أرض الحرم فتجهز للمسير واستصحب جنوده من الجن والإنس والطير والوحش فحملتهم الريح وفي الحرم أقام ما شاء الله أن يقيم وقال لمن حوله من أشراف قومه: إن هذا المكان يخرج منه نبى عربى ويعطى النصر على جميع من عاداه وتبلغ هيبته مسيرة شهر، القريب والبعيد عنده في الحق سواء لا تأخذه في الله لومة لائم.

قالوا: فبأى دين يدين يا نبى الله؟ قال: بدين الله الحنيف فطوبى لمن أدركه وآمن به.. قالوا: كم بيننا وبين خروجه يا نبى الله.. قال: مقدار ألف سنة فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل، وأقام سليمان المنظم بمكة حتى قضى نسكه وسار نحو الميمن فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهر فرأى أرضا حسناء تزهو خضرتها فأحب النزول بها ليصلي، فلما نزل قال الهدهد: اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها فبينما هو ينظر رأى بستانا لبلقيس ورأى ملكها العظيم.

وأما سليمان عَلِينَكُمْ فإنه نزل على غير ماء فسأل عن الماء الجن والإنس فلم يعلموا فتفقد الهدهد فلم يره فغضب سليمان وقال: لأعذبنه عذابا شديدا.. إلخ .

فلما رجع الهدهد وقف أمام سليهان على فلما دنا منه أخذ برأسه فهال إليه فقال له: أين كنت؟ لأعذبنك عذابا شديدًا.. فقص عليه الهدهد ما رأى من بلقيس وقومها من عبادة الشمس دون عبادة الله وسجودهم للشمس وعدم سجودهم لله الخالق المعبود الذي يخرج المخبوء في جوف الأرض ويعلم بقدرته جميع الخفايا.

وقيل: إن الهدهد واسمه (يعفور) هاله ما رأى فأنكره ومجده فبلغ بذلك نبى الله سليان الله وهذا هو النبأ اليقين الحقيقي بالتبليغ والإعلان ، وتلك هي الإحاطة وهي من العلوم والمعارف التي اقتبسها الهدهد من سليان المسلم وكل ذلك لتوجيه قلبه المهدهد من سليان المسلم وكل ذلك لتوجيه قلبه المسلم نحو

<sup>(</sup>١) الفتوحات الإلهية (٣ / ٣٠٦).

#### 

قبول كلامه وصرف عنان عزيمته إلى غزوها وتسخير ولايتها ا.هـ أبو السعود.

وأرسله بالكتاب إليها وقيل: إنه لم يبدأ باسم الله أولاً لأنها كانت كافرة قارئة فخاف من كفرها أن تستخف باسم الله فجعل اسمه وقاية لاسم الله وكانت عربية والكتابة عربية وهو الظاهر وقيل: إنه كتب بالعجمية ولها ترجمان يترجم لها به كما يحتمل أنها كانت تعرف غير العربية.

ويقال: إن سليهان على طبع الكتاب بالمسك بأن جعل عليه قطعة مسك كالمسمع.. فلها رمى الهدهد إليها بالصحيفة على نحرها وهى راقدة وعرفت أن الذى أرسل الكتاب أعظم ملكا منها فقرأت الكتاب وتأخر الهدهد غير بعيد وجاءت هى حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت الملأ من قومها وهم الأشراف وسموا ملاً لأنهم يملأون العيون.. ثم انتهى أمرهم على نحو ما حكى القرآن من إسلامهم على يد سليهان على لله رب العالمين.

#### عسرض الآيسات ،

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَفَقَّدُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِى لَاّ أَرَى الْهُدْهُدُ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَكَآبِينِ ﴿ لَأُعَذِبَنَهُ، عَذَابَا شَكِيدًا أَوْ لَأَذْبَكَنَهُ وَ لَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ ثَبِينٍ ﴿ فَا فَمَكَنَ عَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَجِعلَ بِهِ وَجِعْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَلٍ يَقِينٍ ﴿ إِنِّ فَمَكَنَ عَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَجِعلَ بِهِ وَجِعْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَلٍ يَقِينٍ ﴾ إِنِي وَجَدتُ امْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَقَولَهُمْ وَهُومَهُمْ وَلَوْتِيتَ مِن حُلِ فَنَهِ وَلِمَا عَرْشُ عَظِيدٌ ﴾ وَجَدتُها وَقُومَهَا مَنْ أَوْتِيتَ مِن دُونِ اللّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَشْجُدُونَ لِلشَّيْسِ مِن دُونِ اللّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَشْجُدُونَ لِلشَّيْسِ مِن دُونِ اللّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ لِلشَّيْسِ مِن دُونِ اللّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَعُونَ اللهُ أَلَانَهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ



# 363(53)( الْإِنِّ عَيْنِ وَالْجِينِ فِي الْجُرِينِ فِي الْمُرْمِينِ فِي الْجُرِينِ فِي الْجُرْمِ فِي الْجُرْمِ فِي الْجُرْمِ فِي الْجُرْمِ فِي الْجُرْمِ فِي الْمُعِلِينِ فِي الْجُرْمِ فِي الْمُعِلِينِ فِي الْجُرْمِ فِي الْمُعْرِينِ فِي الْمُعْرِينِ فِي الْمُعِينِ فَي الْمُعِينِ فَي الْمُعِ

### الفصل السابع

#### عالمالمثال

من المعلوم أن أحاديث كثيرة دلت على أن في الوجود عالما غير عنصرى تتمثل فيه المعانى بأجسام مناسبة لها في الصفة، وتتحقق هنالك الأشياء قبل وجودها في الأرض نحوا من التحقق فإذا وجدت كانت هي هي بمعنى من معاني هو هو وأن كثيرا من الأشياء مما لا جسم لها عند العامة تنتقل وتنزل ولا يراها جميع الناس.

قال على الله الرَّحم قامت فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» ٠٠٠٠ .

وقال على البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنها غامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجًان عن أهلها» (().

وقال على المسلم الأعمال يوم القيامة فتجىء الصلاة ثم تجىء الصدقة ثم يجىء الصيام» (٣٠ الحديث.

<sup>(</sup>١) حجة الله البالغة: العلامة الدهلوي راجع محمود حلبي ج١ دار المعرفة بيروت لبنان من صـ٣٥.

<sup>(؟)</sup> صحيح : أخرجه البخاري رقم (٤٥٥٩) ، وصاحب كنز العمال (٦٩٧٦) ، انظر حديث رقم

<sup>(</sup>١٧٦١) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم رقم (١٩١٠)، وصاحب كنز العمال (١ / ٥٦٤)، انظر حديث رقم (١١٦٥)

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد في مسنده رقم (٨٧٢٧)، وصاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.

# عوعودو الإغريب والجريد في الفران في الفران عودوده

وقال: «إن الله تعالى يبعث الأيام يوم القيامة كهيئتها ويبعث الجمعة زهراء منيرة» · · ·

وقال: «يؤتى بالدنيا يـوم القيامـة فى صـورة عجـوز شـمطاء زرقـاء أنيابها، مـشوه خلقها» ‹›› ، وقال: «هل ترون ما أرى؟ فإنى لأرى مواقع الفـتن خـلال بيـوتكم كمواقـع القطر» ‹››.

وقال عليه في حديث الإسراء: «فإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت: ما هذا با جبريل؟ قال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات» (نا،

وقال عنه في حديث صلاة الكسوف: «صورت لى الجنة والنار» وفي لفظ: «بينى وبين جدار القبلة» وفيه أنه بسط يده ليتناول عنقودًا من الجنة وانه تكعكع من النار - وأنه تأخر عنها وابتعد - ونفخ من حرها ورأى فيها سارق الحجيج، والمرأة التى ربطت الهرة حتى ماتت ورأى في الجنة أمرأة مومسة سقت الكلب..!

ومعلوم أن تلك المسافة لا تتسع للجنة والنار بأجسادهما المعلومة عند العامة، وقال أيضًا: «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» (" ثم أمر جبريل أن ينظر إليها

وقال عليه: «ينزل البلاء فيعالجه الدعاء» وقال عليه: «خلق الله العقل فقال له: أقبل

<sup>(</sup>١) صحيح : أخرجه صاحب كنز العمال رقم (٢٠٩١٠) ، وشعب الإيمان للبيهقي (٢٩٠٥) ،

وصحيح ابن حبان رقم (١٦٣٥)، انظر حديث رقم (١٨٧٢) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه صاحب كنز العمال رقم (٨٥٧٩) ، وشعب الإيمان للبيهقي (١٠٢٧١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٧٩)، ومسلم (٧٤٢٧)، وصاحب كنز العمال رقم (٣٠٨٩٨) واحد في مسنده (٢٠٧٥٣)، انظر حديث رقم (٧٠٣٠) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٤) صحيح : أخرجه البخاري (٧٥٣٨) ، و النسائي (٤٤٤) ، وأحمد في مسنده (١٧١٦٥) .

<sup>(</sup>٥) صحيح : أخرجه مسلم (٧٣٠٨) ، و الترمذي (٢٤٨٢) ، و أحمد (٨٥٧٨) ، انظر حديث رقم

<sup>(</sup>٣١٤٧) في صحيح الجامع.

# عوي الإغرب والعضائي في القرآنِ عوي عوي على العربي على القرآنِ عوي على العربي على القرآنِ عوي عوي العربية العرب

فأقبل وقال له: أدبر فأدبر "``.

وقال عليه : «هذان كتابان من رب العالمين» وقال: «يؤتى بالموت كأنه كبش فيذبح بين الجنة والنار» (۱۰ .

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهِ عَوْمَ اللَّهِ مُو الْحَقُ الْمُبِينُ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُو الْحَقُ الْمُبِينُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُو الْحَقُ الْمُبِينُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

وقال تعَالَى: ﴿ وَيُومَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّهِ إِلَى النّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ وَيُومَ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُوهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللّهُ الّذِى آنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنتُمْ قَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمُ وَلَا أَنْ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنتُمْ قَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمُ وَلَا أَنْ مَنْ مَا كُنتُمْ وَلَكِن ظَننتُم بِرَيِّكُمْ أَنَّ اللّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيلًا مِنَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ اللّهِ لَا يَعْلَمُ كَثِيلًا مِنَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ وَذَلِكُمْ وَلَكِن ظَننتُم بِرَيِكُمْ أَرْدُنكُمْ فَأَلُهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ فَا مُنْ الْمُعْتَبِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

[فصلت: ۱۹: ۲۶].

وقال: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأْتِ وَيَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ۞ ﴾ [ق: ٣٠]. وقال عز من قائل: ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ ۚ وَبِلْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَا

<sup>(</sup>١) انظر كشف الخفاء ( ص ٢٦٣ ) .

<sup>( ؟ )</sup> حدیث صحیح : رواه أحمد فی مسنده ( ۹۰۹ ) ، والبـزار فی مسنده ( ۷۲٤۰) ، وأبـو یعـلی فی مسنده ( ۲۸۹۸ ) ، والحاکم فی مستدرکه ( ۲۷۸ ) ، ومجمع الزوائد ( ۱۸۶۳۳ ) .

## عوعود الإغريان الراب المرابي في الفران عود عود الإغريان المرابي في الفران عود عود المرابي في الفران عود عود المرابية المرابية في الفران عود عود المرابية الم

أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَمَا شَهِيقًا وَهِى تَفُورُ ﴿ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِ كُلُمَا أَلْقِى فِيهَا فَقَّ سَأَلَهُمْ خَزَنَنُهَا آلَة يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴿ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءِ إِنَّ أَنتُهُ إِلَّا فِي ضَلَالِ كِيرٍ ﴿ أَنْ ﴾ [الملك: ٢: ٩].

واستفاض في الحديث أن جبريل عن كان يظهر للنبي عن ويتراءى له فيكلمه ولا يراه سائر الناس، وأن القبر يفسح سبعين ذراعًا في سبعين أو يضم حتى تختلف أضلاع المقبور وأن الملائكة تنزل على المقبور فتسأله، وأن عمله يتمثل له ، وأن الملائكة تنزل إلى المحتضر وبأيديهم الحرير أو المُسُح، وأن الملائكة تضرب المقبور بمطرقة من الحديد فيصيح المحتضر وبأيديهم الحرير أو المُسُح، وأن الملائكة تضرب المقبور بمطرقة من الحديد فيصيح صيحة يسمعها ما بين المشرق والمغرب ، وقال النبي عنه ويقول: «إذا أدخل الميت القبر تسعة وتسعون تنينا تنهسه وتلدغه حتى تقوم الساعة» ""، وقال: "إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي"".

كما استفاض في الحديث أيضًا: أن الله تعالى يتجلى بـصور كثـيرة لأهـل الموقـف، وأن النبى على المنهام الله على ربه وهو على كرسيه وأن الله تعالى يكلم ابن آدم شفاهًا إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة ، والناظر في هذه الأحاديث بين إحدى ثلاث:

الأولى: إما أن يقر بظاهرها فيضطر إلى إثبات عالم ذكرنا شأنه وهذه هى التى تقتضيها قاعدة أهل الحديث، وقد نبه على ذلك السيوطى رحمه الله تعالى وعليه التحقيق وإليه المذهب.

الثانية: وإما أن يقول: إن هذه الوقائع تتراءى لحس الرائى وتتمثل له في بـصره وإن لم

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف: رواه أحمد في مسنده ، وصاحب كنز العمال ، انظر مشكاة المصابيح رقم (١٤٣) ، وضعيف الترغيب والترهيب رقم (٢٠٧٩) .

<sup>(</sup>٢) حديث حسن : رواه ابن حبان في صحيحة ( ٣١١٦).

## ع وع وي و الْإِغْ عَيْنِ أُوالْجِ عَيْنِ أُوالْجِ عَيْنِ أُوالْجِ عَيْنِ أُوالْجِ عَيْنِ أُولِدِ عَيْنِ أَوْلِمُ وَالْقِرْآنِ الْعَرْآنِ الْعِرْآنِ الْعَرْآنِ الْعَرْآنِ الْعَرْآنِ الْعَرْآنِ الْعَرْآنِ الْعَرْآنِ الْعَرْآنِ لَلْعَالِي الْعَرْآنِ الْعَرْآنِ الْعَرْآنِ الْعَرْقِيلِ عَلَى الْعَرْآنِ الْعَرْآنِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْآنِ الْعِرْآنِ الْعِرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِيلِي الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَلِيلِ عَلِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِيلِي الْعَرْقِيلِ لَلْعِيلِيلِي الْعَرْقِيلِ الْعَلِيلِ الْعَرْقِيلِ الْعَرْقِيلِ لَلْعِي

الثالثة: أو يجعلها تمثيلا لتفهم معان أخرى والمقتصر على هذا ليس من أهل الحق.. وقد صور الإمام الغزإلى في عذاب القبر تلك المقامات الثلاث حيث قال: أمثال هذه الأخبار لها ظواهر صحيحة وأسرار خفية، ولكنها عند أرباب البصائر واضحة فمن لم ينكشف له حقائقها فلا ينبغى أن ينكر ظواهرها بل أقل درجات الإيهان التسليم والتصديق.. فإن قيل: فنحن نشاهد الكافر في قبره مدة ونراقبه ولا نشاهد شيئا من ذلك فها وجه التصديق على وجه المشاهدة؟.

#### والإجابة على ذلك تتمثل في التصديق بثلاث مقامات:

أحدها: وهو الأظهر والأصلح والأسلم: أن تصدق بأنها موجودة وهي تلدغ الميت ولكننا لا نشاهده وذلك لأن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور الملكوتية وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت.

أما ترى الصحابة على كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل ومع ذلك لم يكونوا يشاهدون ويؤمنون بأنه على يشاهده.

فإن اعترض معترض بعدم الإيمان بهذا فتصحيح أصل الإيمان بالملاثكة والوحى يكون هو الأهم؟ وإن لم يعترض وسلم بالإيمان به وبأنه عليه الأهمة يشاهد ما لا تشاهده الأمة فكيف لا يجوز هذا في الميت؟

#### 

وكما أن الملك لا يشبه الآدميين والحيوانات فالحيات والعقارب التي تلدغ في القبر ليست من جنس عالمنا بل هي من جنس آخر وتدرك بحاسة أخرى..

ثانيها: أن نتذكر أمر النائم وأنه قد يرى في نومه حية تلدغه وهو يتألم بذلك حتى تراه ربها يصيح ويتفصد جبينه عرقا وقد ينزعج من مكانه ، كل ذلك يدركه من نفسه ويتأذى كها يتأذى اليقظان وهو يشاهده، مع أن ظاهره يرى ساكنا ولا ترى حواليه حية ولا عقرب والحية موجودة في حقه والعذاب حاصل ولكنه في حق الناظر إليه غير مشاهد وإن كان العذاب في ألم اللدغ، فلا فرق إذن بين حية تتخلل أو تشاهد.

ثالثها: إننا نعلم أن الحية بنفسها لا تؤلم بل الذى يؤلم هو ألم السم، ثم إن السم نفسه ليس هو الألم، بل الألم يكون في الأثر الذى يحصل من السم، فلو حصل مثل ذلك الأثر من غير سم لكان العذاب قد توفر وكان لا يمكن تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الذى يفضى إليه في العادة، فإنه لو خلق في الإنسان لذة الوقاع مثلا من غير مباشرة صورة الوقاع لم يكن تعريفها إلا بالإضافة إليه لتكون الإضافة للتعريف بالسبب وتكون الثمرة حاصلة وإن لم تحصل صورة السبب والسبب يراد لثمرته لا لذاته ، وهذه الصفات المهلكات تنقلب مهلكات مؤذيات ومؤلمات في النفس عند الموت، فيكون آلامها كآلام لدغ الحيات من غير وجودها. والله أعلم.





# ع ع ع ع الْمُ الْحِيْدِ الْمُ الْحِيْدِ اللَّهِ عَلَى الْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِي الللللَّمِيْمِ الللَّلَّمِيلِي اللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ اللللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْم

#### الفصل الأول

#### القول بالصرفة

كان العرب" حين أنزل القرآن كأنها شُدُّوا بأمراس كتَّان إلى صمِّ جندل فهم يسمعون القرآن ويعجبون به ويكادون يسجدون لفصاحته وبلاغته ويوقنون – بقيمة العارف الخبير – أنه ليس من قول البشر ولكنهم يحاولون أن يحطوا من شأنه.. وأن يهونوا من أمره.. ويودون لو استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله تبهرهم روعته ويروعهم عجزهم عن معارضته والكبرياء يتسلط عليهم.

وخوف غلبة محمد على علا نفوسهم وبوادر الإقرار بنبوته والإمعان لرسالته تبدو قريبة من نفوسهم كل القرب، فيحاولون أن يجعلوها بعيدة كل البعد، والعاجز المكابر والمأخوذ المعاند لا يسلك إلا ما سلكه هؤلاء الجاحدون قال الله تعالى:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَنَذَا إِلَّا إِفْكُ آفَتَرَنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدُ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴿ وَقَالُوا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ تُمُلَلَ عَلَيْهِ بُكُونَ الْكَالِمُ وَقَالُوا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ تُمُلَلَ عَلَيْهِ بُكُونَ وَأَصِيلًا ﴿ وَقَالُوا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَابَهَا فَهِيَ تُمُلَلَ عَلَيْهِ بُكُونَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَالْفَرقانِ ٤٤، ٥].

وقى ال أيسضا: ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَائِنَّنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوَ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأْ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ الْآ ﴾ [الأنفال:٣١].

وهكذا أخذوا ينتقصون من شأن القرآن كعادتهم بهذه الكلمات الفضفاضة ، فمرة يقولون: هو سحر.

<sup>(</sup>١) حول إعجاز القرآن ، دكتور على العماري ص٥٥.

# عوعات ١٧٥ والْإِنْ الْمُرْكِينِ وَالْمِ الْمُرْكِينِ فَي الْقِرْرَانِ عَادَى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادَى وَعَاد

وأخرى يقولون: هو شعر وثالثة يقولون: أساطير الأولين ثم كانت هذه المدعوى العريضة التي لا يصدقها العقل.

ولا تسعفها القسوة وهي دعوى العاجز دائها عن الإذعان للحق والتسليم للأمر الواقع ولو لم يكن الأمر كذلك ما قالوا كما حكى عنهم القرآن:

#### ﴿ وَإِذَا لُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايِئَنَا قَالُواْ قَدْ سَيِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَآ أُ إِنْ هَنَاۤ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ﴿ إِلَا نَفَال: ٣١].

ولم لا يشاءون إذًا ؟ إنهم كانوا كالقمئ الهزيل أمام العملاق المفتول العضلات القوى البنية.. يدعوه هذا إلى النزال فيجيب ذاك بصوت يملأ فراغه ويخرق الأسهاع ولا شيء غير الصوت فهم في الحق كانوا مذعنين في قرارة أنفسهم بأنهم عاجزون كها أنهم أيضًا يدركون هذا الإعجاز في أذواقهم ، وعلى أطراف ألسنتهم وربها صرح بعضهم بشيء من ذلك فلا يعدو الكلام الواسع الفضفاض أيضًا.

وما كان أصدق من اعتراف الوليد بن المغيرة حين بعثه قومه ليستمع إلى القرآن من الرسول عليه فقال قولته المشهورة: إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ... إلخ المقالة.

ومضى القرن الأول وتبعه القرن الثاني والعلماء يمسون نواحى الإعجاز مسًا خفيفًا.. فلما كان القرن الثالث واتسعت دوائر البحوث العلمية ، كثرت الخلافات المذهبية وتعددت النحل وتفرقت الأهواء والسبل، احتدمت المعارك وقويت الخصومة وعنف الجدل حول الآراء الكلامية.

وكان إعجاز القرآن أحد الميادين الكثيرة التي تبارت فيها الفحول ، وتصاولت في رحابها الوسيعة القرون ونازل عقل عقلاً ، وناضل لسان لسانًا – وحاكم يسراع يراعًا، وفكر فكرًا، وظفرت العربية بتراث صالح من القول في القرآن وبطائفة من الكتب في الإعجاز ، وكان من أشد العجب أن يزل بعض علماء المسلمين ويذهبون في شأن القرآن إلى

مذاهب شتى ومنها القول (بالصرفة) وتزعم (النظّام) هذه الفرية التي لا تنهض أن تكون حجة يريد الترويج لها ويزداد العجب حين نرى من يؤيد هذا الرأى بل ويضيف إليه من الافتراءات ما يزيد به عن (إبراهيم النظام).

وذلك من أمثال:

من الأشاعرة ، والإمام محمد بن حزم الظاهرى ، وهذا الأخير روع الأسماع وهز القلوب ، وأسال الدموع من محاجرها حين ذكر في كتابه : (الفِصَل في الملل والنحل).

أن مذهب (الصرفة) قال به طوائف من العلماء وليس طائفة واحدة كما أخبر بذلك الشهر ستاني صاحب كتاب: (الملل والنحل) فذكر أن القرآن على رأى الأشعرى معجز من حيث البلاغة والنظم والفصاحة.

إذ خيَّر العرب بين السيف وبين المعارضة فاختاروا أشد القسمين اختيار عجز عن المقابلة ومن أصحابه من اعتقد أن الإعجاز في القرآن من جهة صرف الدواعي ، وهو المنع من المعتاد ومن جهة الإخبار عن الغيب.

وحكى عضد الدين الأيجى في كتابه : (المواقف) عن إعجاز القرآن بقوله: وقيل بالصرفة فقال الأستاذ يعنى الإسفراييني والنَظّام: صرفهم الله مع قدرتهم.

وقال المرتضى: بل سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة.

قال المرحوم مصطفى صادق الرافعى فى كتابه: (إعجاز القرآن) ردًا على هذا المذهب: «وهو عندنا رأى لو قال به صبية المكاتب وكانوا هم الذين افتتحوه وابتدعوه لكان ذلك مذهبًا من تخاليطهم فى بعض ما يحاولونه إذ عمدوا إلى القول فيها لا يعرفون ليوهموا أنهم قد عرفوا».

وعمومًا فإن القول بالصرفة لا يختلف عن قول العرب فيه على لسان الوليد بن المغيرة كما حكى القرآن: ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَاۤ إِلَّا سِعَرٌ يُؤْمُرُ اللهِ إِنْ هَذَاۤ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ اللهِ كَا حكى القرآن: ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ اللهِ اللهِ عَدْ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

### عوى و الإغريب والجريب والجريب في القرآن عوى وي وي على على المعربي في القرآن عوى وي وي

[المدثر:٢٤ - ٢٥] وقد رد الله تعالى هذا الزعم عليهم وكذبهم فيه.

وجعل القول فيه ضربًا من العمي فقال:

#### ﴿ أَفَسِحْ مَنْذَا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ اللَّهُ ﴾ [الطور: ١٥].

فاعتبر ذلك بعضه ببعض فهو كالشيء الواحد؛ ولكن: كيف نشأ هذا المذهب؟ وما حقيقته؟ وكيف دافع عنه أصحابه؟ وكيف فهمه العلماء؟ وكيف ردوا عليه وناقشوه؟

ومن الأهمية بمكان أن نجيب على هذه الأسئلة إحقاقًا للحق وإنصافا لكتاب الله فنقول: إن هذا المذهب مجاف للصواب على الرغم من أن القائلين به ليسوا كفارًا بل إنهم بعيدون عن الكفر كل البعد وإنها اعتقدوا هذا المذهب تدينًا ومبالغة منهم في الابتعاد بالقرآن عن أن يطمع طامع في معارضته ، وكان لهذا المذهب أثر في نشأة البلاغة العربية .. على أن أصحاب هذا المذهب لم يبق لهم في الكتب إلا القول به .. أما أدلتهم من وجهة نظرهم فقلها تعثر على شيء من ذلك مر عليه الجاحظ في موضع واحد من كتاب (الحيوان).

وذكره ابن حزم وهو الوحيد الذي أطال فيه ، أما خصوم هؤلاء فلم يخل كتاب من كتبهم من مناقشة المذهب والرد عليه.

قال الرافعي: (على أن القول بالصرفة هو المذهب الفاشي من لدن قال به النظام.. يصوبه فيه قوم ويشايعه عليه آخرون ، ولولا احتجاج هذا البليغ لصحته وقيامه عليه وتقليده أمره لكان لنا اليوم كتب ممتعة في بلاغة القرآن وأسلوبه وإعجازه اللغوى ، وما إلى ذلك).

وهذا المذهب ينسب إلى الشيخ إبراهيم بن سيار النظام العالم المعتزلى الكبير ، فلا نجد كتابًا من الكتب يذكر هذا المذهب وينسبه إلا نسبه للنظام، على أنه أول من قال به وناضل دونه ، بل إن الخاطر لينصرف عند ذكر هذا المذهب إلى النظام، بل كلما ذكر النظام ورد عليه مذهب الصرفة فيكاد يكون رأى النظام وحده وأظهر آرائه.

## عوى و الإغريب أو العربي في الفران العربي المراق الم

#### هلكان النظام أول من قال بهذا المذهب؟

هذا الكلام ليس من ابتداع النظام ولا هو أول من قال به بها أن مفهوم هذا المذهب يتضمن قدرة العرب على الإتيان بمثل القرآن فصاحة وبلاغة ونظهًا ، وإنها جرى الكلام بهذا على ألسنة قوم قبله ومن أشهرهم: (عيسى بن صبيح المؤدار) الذى يرجع إليه الفضل في انتشار الاعتزال ببغداد بشخصيته الزاهدة وبقوة لسانه وفصاحته وقدرته على الموعظ وحسن القصص ويلقبونه: (راهب المعتزلة) فهو يقول هذه المقالة الله المعتزلة المعترلة المعتزلة المعتزلة المعترلة المعتزلة المعترلة المعترلة المعتزلة المعترلة المعترلة

ويبعد أن يكون نفى الإعجاز عن القرآن كما يقول المرحوم / مصطفى صادق الرافعى وإنها المستساغ والذى يقبله العقل وتميل إليه النفس ما يقوله الأستاذ / أحمد أمين (ولعله كان يرى كبعض المعتزلة أن الإعجاز أتى من ناحية معانيه الدينية وإخباره بالمغيبات).

ومن الظلم البالغ أن ننسب إلى واحد من هؤلاء المتكلمين المخلصين في الدفاع عن القرآن أنه لا يقول بإعجازه خصوصًا أنه لم ينقل أحد عن المزدار أنه كان ينفى الإعجاز عن القرآن.

أما ما يقوله الشهرستاني عن زاهد المعتزلة وراهبهم من أنه كان كثير التكفير للناس، ويوافقه عليه كل من الأستاذين الرافعي وأحمد أمين فمن الظاهر أن المبالغة فيه واضحة بل إنها أقرب إلى الفكاهة منها بالجد الصراح وحسبنا هذه القصة التي ذكرها المشهرستاني من أنه كان يمعن في تكفير الناس حتى سأله إبراهيم بن السند مرة عن أهل الأرض جميعًا فأكفرهم ، فقال له إبراهيم: الجنة التي عرضها السموات والأرض لا يدخلها إلا أنت وثلاثة من أصحابك!

ولا شك أن هذه الحكاية من تشنيعات خصوم المعتزلة عليهم ، وممن قال بأن الناس

<sup>(</sup>١) حول إعجاز القرآن ص٥٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل للشهرستاني - ص٧٦.

<sup>(</sup>٣) ضحى الإسلام ج٣ ص١٤٥.

## عدى و الإغريب في العربي في

قادرون على مثل القرآن (الجعد بن درهم) مؤدب مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين ، بل قال إنهم قادرون على أحسن منه، وهذا رجل ساقط من الحساب، فليس النظام - إذن أول من قال بهذا الرأى فلم اختص به؟.

يقول الرافعي: غير أن النظام هو الذي بالغ في القول بالصرفة حتى عرفوه به ، وهذا تعليل مقبول لو كان له ما يدعمه فإنا لم نقرأ للنظام دفاعًا عن هذا المذهب بل نقل المذهب تمامًا مما حمل بعض علماء القرن السابع الهجري (على بن حمزة) صاحب كتاب الطراز أن يقول: إن المذهب يحتمل أكثر من تفسير كما فيه من الإجمال والغموض.

#### آراء حول النظام . . تدينه . . ارتيابه ،

لقيت آراء النظام حول الصرفة ردود فعل متباينة ومتشككة في عقيدته وتدينه، وما الذي رمى إليه من إقحام نفسه والزج بها في أتون المخالفات والمعارضات، أو بالأحرى: هل دفعه إلى ذلك حسن اعتقاد.. أم سوء اعتقاد.. والإجابة على ذلك في العرض الآتي:

أولاً: أن النظام كان باتفاق القدامى والمُحدَثين - الأصدقاء والأعداء قوى الحجة فصيح اللسان ناصع البيان واسع الثقافة.. يقول الجاحظ: (يقولون: في كل ألف سنة رجل لا نظير له فإن كان ذلك صحيحًا فهو أبو إسحاق النظام) ويقول: (لولا مكان المتكلمين للملك العوام من جميع الأمم.. ولولا مكان المعتزلة لهلكت العوام من جميع النحل.. فإن لم أقل: ولولا أصحاب إبراهيم وإبراهيم لهلكت العوام من المعتزلة فإني أقول أنه قد أنهج لهم سبلاً وفتق لهم أمورًا واختصر لهم أبوابًا ظهرت فيها المنفعة وشملتهم بها النعمة) ويقول أبو الحسين الخياط عن النظام ودفاعه عن الدين: (إن إبراهيم وأشباهه أحاطوا التوحيد ونصروه وذبوا عنه وشغلوا أنفسهم بجوابات الملحدين ووضع الكتب عليهم.. إذ شغل أهل الدنيا بلذاتها وجمع حطامها...).

ويحكى عن النظام أنه قال عند احتضاره ما يصرح بأنه يتبرأ من كل دين غير دين التوحيد ، وأنه ما اعتقد مذهبًا إلا بعدما اعتقد أن فيه رضا الله.. ثم يعقب الخياط على

# 

القصة بقوله: (وهذه هي سبيل أهل الخوف لله. والمعرفة به والله تعالى شاكر لهم ذلك..).

ومن المحدثين جاءت شهادة الرافعي الذي ذهب في تنقيص مذهب المصرفة مذهبًا جعله يقول: (إنه يشبه قول العرب في القرآن إنه سحر)، ومع ذلك فإنه يقول عن النظام: حتى جاء رأيه في مذهب الصرفة دون قدره.. بل دون علمه.. بل دون لسانه.

كما أن الأستاذ أحمد أمين وهو البعيد عن فتنة الكلام وعصبية المذهب قال فيه: (كان النظام آية في النبوغ.. حدة ذهن وصفاء قريحة واستغلال فكر وسعة اطلاع وغوص على المعانى الدقيقة وصياغة لها في أحسن لفظ وأجمل بيان).

ويقول الدكتور أبو ريدة: (ولا مراء في أن النظام كان صاحب الفضل الأكبر في التغلب على المحنة التي تعرض لها الإسلام في عصره حين بدأت الثقافات الأجنبية والمذاهب الدينية والفلسفة المخالفة تغزو عقول المسلمين.. وحين بدأت نزعة الموالى الداخلين في الإسلام تتيقظ في نفوسهم.. فنهض للذبِّ عن الدين) وكان أحذق من تكلم في عصره وأحرز أعظم النجاح فيما نهض له..

وبجانب هذه الأقوال نجد أقوالاً كثيرة أخرى تشهد بكفره وزندقته وسوء سلوكه.

ومن أجمعها قول ابن حجر: (ما في القدرية أجمع منه لأنواع الكفر.. ومع زيفه وضلاله كان أفسق خلق الله وهو داء قديم).

ثانيًا: إن المعتزلة نكبوا أعظم نكبة حين ضاعت كل مؤلفاتهم ومنذ أن دالت دولتهم في القرن الثالث الهجرى لم تقم لهم قائمة حتى الآن وظلت آراؤهم طوال هذه العصور تلوكها ألسنة خصومهم، وتتناولها بالتحرير والتبديل والتغيير ولا منكر عليهم، ولا معارض لهم، ولا مدافع عن نظريات المعتزلة ووجهة أنظارهم حتى في عصرنا الحاضر وإن تحرر فيه الفكر لا تدرس آراء المعتزلة إلا في كتب ألفها أصحابها للرد على نظرياتهم مع الاعتقاد سلفًا بأنها باطلة، والناشئة يدرسونها على هذا الأساس، ولا نعرف في هذا التاريخ الطويل أحدًا استطاع أن يجهر بمذهب الاعتزال إلا ناله الأذى والنضر فمن

## عوى و الإغريان البحيرين في الفرآن عوى وي عريف والغران عوى وي

الطبيعي عندئذ أن تتأثر آراء المعتزلة وأن تتأثر النقول عنهم بهذه النظرة ، على أن النظام كان نصيبه من هذا أَوْفَى نصيب ، فقد رُمِيَ بأنه كان أميًّا لا يقرأ و لا يكتب و رُمِيَ كذلك بالزيغ والفسق والإلحاد.

ويذكر الخطيب البغدادى في كتابه أصول الدين: (أن النظّام أعجب بقول البراهمة في إبطال النبوات ولكنه خاف السيف فلم يجسر على إظهار ذلك.. فأنكر إعجاز القرآن في نظمه وأنكر معجزات النبي عليه من نحو انشقاق القمر ليتوصل بذلك إلى إنكار النبوة).

ثالثًا: إن المعتزلة ابتلوا برجل يقول عنه عبد الرحيم العباسي في كتابه (معاهد التنصيص) نقلاً عن الطبرى: (إنه كان لا يثبت على مذهب ولا يستقر على حال حتى إنه صنف لليهود كتاب «البصيرة» ردًا على الإسلام لأربعائة درهم أخذها من يهود سامرًا - فلما قبض المال رام نقضها حتى أعطوه مائة درهم أخرى فأمسك عن النقض).

ما أشبه هذا الرجل ببهلول (مجنون الكوفة) الذي كان يغني بقيراط ويسكت بدانق.

ويقول عنه العباسى أيضًا نقلاً عن البلخى في كتابه (محاسن خراسان): إنه كان في أول أمره حسن السيرة - حميد المذهب كثير الحياء - ثم انسلخ من ذلك كله لأسباب عرضت له وكان علمه أكثر من عقله .

ويقول عنه الرافعى: (إنه كان رجلاً غلبت عليه شقوة الكلام فبسط لسانه فى مناقضة الشريعة ،وذهب يزعم ويفترى وقد أمعن فى سخفه فلا تدرى أجعل إلهه هواه ، أم جعل إلهه فى فمه ، وهذا رجل يتاجر بدينه وعقله ، وكان واسع الأفق فى الكذب ، والاختراع وحكاية الخرافات عن أصحاب الفرق ، وهو أبو الحسين أحمد ابن يحيى المشهور بابن الرواندى، وقد رمى المعتزلة منه بداهية دهياء فقد كان على مذهبهم ثم جفوه وطردوه من مجالسهم وقسوا عليه فألف كتابًا سماه : ( فضيحة المعتزلة ).

وقد انبرى للرد عليه عالم من علمائهم هو أبو الحسين الخياط فألف كتابه: (الانتصار) قال فيه: «وزعم صاحب الكتاب – يريد ابن الرواندي – أن النظام يقول بالصرفة في

# 

إعجاز القرآن.

ويلاحظ من العبارة أن الخياط ينكر أن يكون النظام قائلاً بهذا المذهب بإسناده لفظ (الزعم) ولكن الذي يلفت النظر أن الخياط مر على المسألة مرًا سريعًا فلم ينفها ولم يثبتها ويحتج لها فبقى في النفس منها شيء.

وقد حكى الشهرستانى أن ابن الرواندي ينسب للجاحظ قوله فى القرآن: (إنه جسم يجوز أن يقلب مرة رجلاً ومرة أنثى) ، والرجل وإن بدا فى حكاياته الكذب واضحًا جليًا لكن من يسمع يخل.

وقد صادف كتابه هوى في نفوس خصوم المعتزلة فقالوا: رجل منهم يحكى عنهم فهو أعرف الناس بهم، فلا شك أنه يحكى حقًا، ويقول صدقًا.

ولولا ما ذكره الجاحظ من حديث عن هذا المذهب لكان من الإمكان أن هذا المذهب نسب للنظام ولكن في كتب خصومه – على أن الجاحظ ذكره ولم ينسبه لأستاذه – ولا ذكر فيه قولاً ويكاد يرى الجاحظ في إعجاز القرآن رأى أهل العربية.

ذكر صاحب المواقف ذلك في كتاب النبوات فقال: و قيل - أى فى إعجاز القرآن - كونه فى الدرجة العليا من البلاغة التي لم يعهد مثلها وعليه الجاحظ.. وفي كتب الجاحظ ما يؤيد ذلك.

وهو تارة يقول: "إن القرآن معجز من ناحية أسلوبه وتارة يكون من ناحية نظمه" والمطالع لكتبه يجده تحدث بذلك في مواضع كثيرة.. ومن قوله في ذلك بعدما ذكر ما كان من شأن النبي عليه مع قومه: (وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن ويدعوهم صباحًا ومساءً إلى أن يعارضوه إن كان كاذبًا بسورة واحدة أو بآيات يسيرة فكلها ازداد تحديًا لهم بها وتقريعًا لعجزهم عنها تكشف من نقصهم ما كان مستورًا وظهر منه ما كان خفيًا..).

ويقول في موضع آخر: (وفي كتابنا المنزل الذي يدل على أنه صدق نظمه البديع الذي لا

## عادعاد الإغريب والبريب في الفرآن eseses الإغريب والبريب الله الفرآن eseses

يقدر على مثله العباد.. إلخ).

بل إن الجاحظ يرى أن العرب لا يستطيعون أن يساموا النبى في فصاحته أو يجاروه في بلاغته.. ويشيع هذا المعنى في كتابه «البيان والتبيين».

ومن ذلك قوله: (فإذا رأت مكانه - يريد النبي على الشعراء وفهمته الخطباء ومن تعبد للمعانى وتعود نظمها وتنفيذها وتأليفها وتنسيقها واستخراجها من مدافنها ، وإثارتها من أماكنها - علموا أنهم لا يبلغون بجميع ما معهم مما قد استغرقهم واستفرغ مجهودهم ، وبكثير مما قد حولوه قليلاً مما يكون معه على البداهة والفجاءة من غير تقدم في طلبه واختلاف إلى أهله) على أن النظام نفسه له رأى في إعجاز القرآن غير القول بالصرفة فإن كل الذين نقلوا عنه من غير أصحابه يضمون إلى القول بالصرفة قوله: (إن القرآن معجز لما فيه من الإخبار بالأمور الماضية والآتية) .

ومعنى هذا أنه يزى أن العرب غير قادرين على الإتيان بمثل القرآن لما فيه من الإخبار بالمغيبات.

يقول الشيخ يوسف البيومي "أحد علماء الأزهر: (ذهب النظام إلى القول بالإعجاز البياني كما يقول أهل العربية).

وهذا يؤكد ما سبق وقد أورد الجاحظ اعتراضًا وكلامًا في تفسير قوله تعالى:

ومحصِّلة هذا الاعتراض أن الله تعالى أعطى سليهان ملكًا لا ينبغي لأحد من بعده ،

<sup>(</sup>١) مجلة الأزهر العدد الخامس من السنة ١٩٦٣، من ٢٦١.

### علاع الماع ا

فملَّكه على الجن فضلاً عن الإنس وعلَّمه منطق الطير ، وسخر له الريح فكيف لا يعرف ملكة سبأ مع قرب دارها واتصال بلادها.

ثم يجيب: إن الدنيا إذا خلاها الله وتدبير أهلها ومجارى أمورها وعاداتها لكان لعمرى كما تقولون ولكن لله تعالى تدبير تعجز عن فهمه العقول ثم ساق أمثلة على ذلك: أن يعقوب كما تنبه أهل زمانه ، وكان يوسف وزير ملك مصر ومن النباهة بالموضع الذى لا يدفع وله البرد وإليه يرجع جواب الأخبار ثم لم يعرف يعقوب مكان يوسف ولا يوسف مكان يعقوب علي دهرًا من الدهور ، ثم قال: وكذلك القول في موسى بن عمران ومن كان معه في التيه فقد كانوا أمة من الأمم يكسعون أربعين عامًا في مقدار فراسخ يسيرة ، ولا يهتدون إلى المخرج ، وما كانت بلاد التيه إلا من ملاعبهم ومتنزهاتهم ، ولا يعدم مثل العسكر الأدلاء والجالين والمكارين والفيوح والرسل والتجار ، ولكن الله صرف أوهامهم ورفع ذلك القصد من صدورهم.

وبعد أن ساق أمثلة أخرى قال: "ومثل ذلك ما رفع من أوهام العرب وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن بعد أن تحداهم الرسول بنظمه ؛ ولذلك لم نجد أحدًا طمع فيه ولو طمع فيه لتكلفه ولو تكلف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه أدنى شبهة لعظمت القصة على الأعراب وأشباه الأعراب، والنساء وأشباه النساء ولألقى ذلك للمسلمين عملاً ولطلبوا المحاكمة والتراضى ببعض العرب ولكثر القيل والقال فقد رأيت أصحاب مسيلمة وأصحاب بنى النواحة إنها تعلقوا بها ألف لهم مسيلمة من ذلك الكلام الذى يعلم كل من سمعه إنه إنها عدا على القرآن فسلبه وأخذ بعضه وتعاطى أن يقارنه فكان لله ذلك التدبير الذي لا يغلبه العباد ولو اجتمعوا له...».

ولا يفوت الرافعى مَخْطَلَكُ هذا النص وأنه يناقض المشهور عن الجاحظ فيقول: «وقد يكون استرسل بهذه العبارة لما في نفسه من أثر أستاذه وهو شيء ينزل على حكم الملابسة ، ويعترى أكثر الناس إلا من تنبه له أو نبه عليه ، أو قد يكون ناقلاً ولا ندرى..

## عوى والإغريب والبعضري في الفران ويوده

ولكننا لو فرّغنا أذهاننا مما قاله الأقدمون في معنى الصرفة ونظرنا إلى هذا النص على ضوء ما قدمنا لوجدنا أنه ليس غريبًا على الجاحظ بل ولا على الرافعى نفسه فليس الصرف عن الإتيان بكلام يكون في مرتبة القرآن.. ولكنه عن الإتيان بكلام يمكن أن يجادل عنه ويناضل دونه.

ويقال فيه كما قال الجاحظ نفسه في موضع آخر: (فلم يرم ذلك - يريد المعارضة - خطيب ولا طمع فيه شاعر ولو طمع فيه لتكلفه ، ولو تكلفه لظهر ذلك.. ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامى عليه ويكابر فيه، ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض).

وبهذا النص فبعد كلام الرافعي في أن ما قاله الجاحظ في أمر الصرف إنها جاء استطرادًا على أننا نلاحظ أن الجاحظ لم يرد في نصه هذا شيء عن الإعجاز ولا ذكر لفظه ، فمن أين جاءهم أن المراد بالصرف الصرف عن الإتيان بمثل القرآن فيكون هو وجه الإعجاز..».

والمسألة صريحة واضحة لا لبس فيها ولا التواء.. العرب لا يستطيعون أن يجيئوا بمثل القرآن لأنه فوق مستواهم.. ومحال أن يرى الجاحظ أن بلاغة النبى فوق مستوى العرب ، ولا يرى بلاغة القرآن ولكى تبعد كل شبه عن القرآن رفع الله من أوهام العرب محاولة أن يجيئوا بشيء في معارضة القرآن ، أعنى شيئًا من مشل كلامهم البليغ بعنوان المعارضة هذا يفسر لنا خلو الكتب من شيء صدر عن العرب ذي بال في معارضة القرآن.

وهذا المعنى عبر عنه ابن حزم فقال: فها منهم - أى البلغاء - أحد تكلف معارضته إلا افتضح وسقط وصار مهزأة ومعيرة يتهاجن به وبها أتى به ويتطايب به عليه منهم «مسيلمة ابن حبيب الحنفى» لما رام ذلك لم ينطق لسانه إلا بها يضحك الثكلى ، وقد تعاطى بعضهم ذلك غيره فصار أضحوكة للناس.

ولكن ربها يقول قائل: إن المعارضة للقرآن قد وجدت وأن الجاحظ أثبتها هنا ، وذكرها هناك في الكلام عن الضفدع فكيف تقولون إن معنى الصرفة أن الله صرف العرب عن أن يعارضوا؟

## عن المرابع الم

والجواب: إن معنى المعارضة هو ما ذكره صاحب الطراز عندما قال: (بل المقصود من المتحدى إنها هو الإتيان بها ينطق كونه مثلاً أو غير المثل وأمارة ذلك وقوع الاختلاف بين الناس فى كونه مثلاً أو غير المثل) والجاحظ نفسه يسخر من كلام مسيلمة ويجعله مما لا يشك السامع فى نزوله عن درجة الاعتبار.

ونحن نقول: إن العرب ما كانوا ليستطيعوا أن يقولوا شيئًا في مرتبة القرآن وإنها كان في مقدورهم أن يقولوا كلامًا يشتبه الأمر فيه على الأعراب وأشباه الأعراب، وأنهم عجزوا عن الأولى لأنها فوق طاقتهم وصرفوا عن الثانية لئلا يكون القرآن موضوع جدل ومحاكمة وتراض، وعلى هذا نفهم رأى النظام والجاحظ في الصرفة ونرباً بها أن يقولا: إن بلاغة القرآن في متناول العرب.

ولا نلزم بهذا الفهم ولا ندعى أنه الحق وحده بل نتقبل من كل من يرى أننا تعسفنا الطريق أو تنكبنا الجادة أن يرشدنا ويهدينا ، ومع توالى القرون ظهر عالم من المشرق وهو ابن حزم الظاهرى "صاحب كتاب «الفِصَل فى الملل والنحل» وعالم من المغرب وهو ابن سنان الخفاجى صاحب كتاب: «سرُّ الفصاحة» ، وكل منها صرح بأن العرب كانوا قادرين على معارضة القرآن والإتيان بمثله ولكن الله تعالى صرفهم عن ذلك .. وهذا عندهما هو سر الإعجاز.

#### ابن حزم الظاهرى:

هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى الأندلسى أصله من فارس ، أول من أسلم من أسرته هو جده الثامن وكان مولى ليزيد بن ألى سفيان ؛ ولذلك كان ابن حزم يميل إلى الأمويين ويتشيع لهم ، عاش ابن حزم بين سنتى ٣٨٤: ٥٦٦ ه ، ونشأ في قرطبة في بيت رياسة ، وقد لابس جزءًا من هذه الرياسة حقبة من دهره ، ودفعته همته العالية إلى التعمق في كثير من العلوم ووجد ابن حزم عداء شديدًا من أهل الأندلس لاستقلالية آرائه

<sup>(</sup>١) حول إعجاز القرآن دكتور على العماري ص ٧٧.

## عوي و الإغريب والجريب في الفرآنِ عود ووجود الإغريب والمجاني في الفرآنِ عود ووجود

وجرأتها كما كان معتدًا بنفسه إلى أبعد حدود الاعتداد وكان ينال من الأئمة المتقدمين حتى إنه لم يسلم من لسانه أحد ويصور ذلك قول ابن الصريف: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج توأمين.

#### آراؤه في القرآن:

يقول ابن حزم: القرآن المعجز هو الكتاب المتلو وإعجازه باق إلى يوم القيامة ، وكله معجز قليله وكثيرة ، والمعجز منه نظمه وما منه من الإخبار بالغيوب ، وليس هذا الأخير معجزًا وحده كما روى عن بعضهم وبرهان ذلك قول الله تعالى:

﴿ فَأَتُوا بِسُورَةً مِن مِثْلِهِ عَ ﴾ [البقرة: ٢٣] ، فنص على أنهم لا يأتون بمثل سورة من سوره ، وأكثر سوره ليس فيها إخبار بغيب ووجه إعجازه أن الله رفع القوة عن العرب وحال بين العباد وبين أن يأتوا بمثله.

ويظهر أن ابن حزم يطرد هذه الحيلولة في كل الآيات فهو يرى أن من أبهر الآيات وأعظمها قول النبي عليه الميهود الذين كانوا معه في وقته ولعلهم كانوا ألوفًا أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في تكذيبهم نبوته ، وأعلمهم أنهم لا يستطيعون ذلك أصلاً فعجزوا عن تمنى الموت وحيل بينهم وبين النطق بذلك وهذه قصة منصوص عليها في سورة الجمعة.

وقد كان أسهل الأمور عليهم أن يكذبوا بأن يتمنوا الموت لو استطاعوا وهم يسمعونه يقول: ﴿ قُلْ إِن كَانَتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ وَٱللّهُ عَلِيمُ إِلْظَلهِمِينَ ﴿ وَ البقرة: ٩٤: ٩٥].

ولم يرو عن أحد أنه قبل التحدى وعارض القرآن معارضة صحيحة ولم يتكلف أحـد معارضته إلا افتضح وسقط.

### عوى و الإغريب والبحث بي في الغران عوى وعود الإغراب عن المرات العراق العر

قال ابن حزم: وقد تعاطى بعضهم ذلك يومًا فى كلام جرى بينى وبينه فقلت له: اتق الله على نفسك.. فإن الله قد منحك من البيان والبلاغة نعمة سبقت بها والله لئن تعرضت لهذا الباب بإشارة ليسلبنك الله هذه النعمة وليجعلنك فضيحة وشهرة ومسخرة وضحكة كها فعل بمن رام هذا من قبلك ، فقال: صدقت والله وأظهر الندم.

#### رده على مذهب البيانيين:

يقول أكثر أهل العربية — ومنهم الجاحظ — بالإعجاز البياني في القرآن ولكن ابن حزم يعتبر هذا رأى طائفة.. ويعتبر القول بالصرفة رأى طوائف.. وقد عنى بالرد على القائلين بأن القرآن في أعلى درجات البلاغة فقال: وقد ظن قوم أن عجز العرب ومن تلاهم من سائر البلغاء عن معارضة القرآن إنها هو لكون القرآن في أعلى طبقات البلاغة وهذا خطأ شديد ولو كان كذلك — وقد أبى الله رهجال أن يكون — لما كان حينئذ معجزة ، لأن هذه صفة كل سابق في طبقته والشيء الذي هو كذلك وإن كان سبق في وقت ما فلا يؤمن ؛ لأنه في أعلى درجة البلاغة لكان بمنزلة كلام الحسن وسهل بن هارون والجاحظ وشعر امرئ القيس ومعاذ الله من هذا ؛ لأن كل ما يسبق في طبقته لم يؤمن أن يأتي من يهاثله ضرورة فلابد لهم من هذه الخطة أو من المصير إلى قولنا: إن الله تعالى منع من معارضته فقط.

#### اعتراض .. إجابة :

وقد ساق ابن حزم اعتراض الفريق الآخر القائل بأن الأمر لو كان كما يقول أصحاب الصرفة لوجب أن يكون القرآن أغث ما يمكن أن يكون من الكلام، فكانت تلك الحجة أبلغ، ثم يرد قائلاً: فهذا هو الكلام الغث حقًا لوجوه:

احدها: إنه قول بلا برهان لأنه يعكس عليه قوله بنفسه فيقال له: بل لو كان إعجازه لكونه في أعلى درجات البلاغة لكان لا حجة فيه لأن هذا يكون في كل مكان في أعلى طبقة.. وأما آيات الأنبياء فخارجة عن المعهود.

ثانيها: إنه لا يسأل الله تعالى عما يفعل ولا يقال له: لم عجَّزت بهذا النظم دون غيره؟ لم

# عوى و الإغريب والعضراني في الفرآنِ عوى وعود المعادية

أرسلت الرسول دون غيره؟ ولم قلبت عصا موسى حية دون أن تقلبها أسدًا؟ وكل هذا حمق لم يوجبه عقل قط وحسب الآية أن تكون خارجة عن المعهود فقط.

ثالثها: إنهم حين طرحوا سؤالهم ربهم بهذا السؤال الفاسد لزمهم أن يقولوا: هلا كان هذا الإعجاز في كلام بجميع اللغات فيستوى في معرفة إعجازه العرب والعجم ؛ لأن العجم لا يعرفون إعجاز القرآن إلا بإخبار العرب فقط.

#### القرآن وكلام البشر:

يرى ابن حزم أن القرآن ليس من نوع كلام المخلوقين لا من أعلاه ولا من أدناه ولا من أوسطه.. وبرهان ذلك:

أولاً: لو أن إنسانًا أدخل فى رسالة له أو خطبة أو تأليفًا أو موعظة حروف الهجاء المقطعة لكان خارجًا عن البلاغة المعهودة جملة بلا شك.. كما أن الأقسام التى فى أوائل السور لا عهديها وليس هذا من نوع بلاغة الناس المعهودة.

ثانيًا: نجد في القرآن إدخال معنى بين معنيين ليس بينها كقوله تعالى:

﴿ يَلْكَ ٱلْجَنَةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَا نَنَازَلُ إِلَا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللهُ لَا اللهُ اللهُو

وليس هذا من بلاغة الناس في ورد ولا صدر ومثل هذا في القرآن كثير.

ثالثًا: ما روى عن أنيس - أخي أبي ذر الغفارى والعنفاري والقنف - حين سمع القرآن فقال: لقد وضعت هذا الكلام على ألسنة البلغاء وألسنة الشعراء فلم أجده يوافق ذلك، أو كلامًا هذا معناه.

### ع ع ع ع الْمُ الْمُحْدِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِيلِ الْمُرْكِيلِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِيلِ الْم

#### مناقشة قول الأشعرية ،

ويتعرض ابن حزم هنا لأمور تتصل بالإعجاز ويطيل منها وغرضه أن تكون بعض حججه على رأيه فهو يتعرض للمقدار المعجز من القرآن ويناقش قول الأشعرية مناقشة عنيفة ويخلص منها إلى أن القرآن لا يمكن أن يكون معجزًا بأنه في أعلى درج البلاغة.

فالأشعرية يقولون: إن المعجز هو مقدار أقل سورة منه وهو: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ اللَّهُ وَهُ وَ اللَّهُ اللّ

فيرد ابن حزم بقول الله تعالى: ﴿ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا فِيمِثْلِ هَلَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ وَيَعْفِي فَي الإسراء: ٨٨].

ولا يختلف في أن كل شيء من القرآن قرآن ، فكل شيء من القرآن معجز وهذا هو الحق الذي عليه سائر أهل الإسلام ، ويقلّب المسألة على جميع وجوهها ثم يخلص إلى أنه ما دام القليل والكثير معجزًا فلا يمكن أن يكون ذلك إلا بأن صرف الله العرب عن المعارضة ؛ لأن بعض الآيات وردت على لسان المخلوقين ولا يقال حينئذ إنها معجزة فلما صارت من كلام الله أصبحت معجزة.

وإن كل كلمة قائمة المعنى يعلم إذا تليت أنها من القرآن فإنها معجزة لا يقدر أحد على المجيء بمثلها أبدًا وإنها متى ذكرت في خبر على أنها ليست قرآنا فهى غير معجزة .. انتهى كلام ابن حزم..

#### ابن سنان الخفاجي(١):

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد الخفاجي ، الشاعر الأديب (الشيعي المتكلم - تلميذ الفيلسوف أبي العلاء المعرى ، توفي ابن سنان سنة ٩٦٦ هـ ، ويرى أن العلماء

<sup>(</sup>١) حول إعجاز القرآن -للدكتور على العماري.

## 

مختلفين في إعجاز القرآن على مذهبين:

الأول: أنه خرق العادة بفصاحته وجري ذلك مجرى قلب العصا حية..

الثانى: صرف العرب عن المعارضة مع أن فصاحة القرآن كانت في مقدورهم – وهو هنا يذكر أن الصرف رأيه ولا يجادل عنه – وإنها يعهد لذكر المذهبين ليبين مكان الحاجة على كلا المذهبين إلى معرفة الفصاحة والبلاغة ولكنه يبادر فينفى شبهة هى أول ما يتوجه إلى مذهب الصرفة ، ذلك أن المعارضة فيها يرى – وقعت فعلاً فيرد على ذلك بأن مسيلمة وغيره لم يأت بمعارضة على الحقيقة لأن الكلام الذى أورده خال من الفصاحة التي وقع التحدى بها في الأسلوب المخصوص ، ويقول: إن كتابه سيبين أن فصاحة القرآن كانت من جنس فصاحة العرب.

#### الرد على الرماني:

وفى معرض رده على الرمانى فيها ذهب إليه من أن التأليف على ثلاثة أضرب: متنافر، ومتلائم فى الطبقة الوسطى، ومتلائم فى الطبقة العليا، وأن القرآن كله من النوع الثالث ولا يشركه فى ذلك غيره، فيقول فى الرد:

وهذا الذى ذكره غير صحيح والقسمة فاسدة وذلك لأن التأليف على ضربين: متنافر ومتلائم، وقد يقع في المتلائم ما بعضه أشد تلاؤمًا من البعض، ولا بين القرآن وبين فصيح الكلام في هذه القضية ويصور حجته وجداله ورأيه في الأمور الآتية:

أولها: متى رجع الإنسان إلى نفسه وكان معه أدنى معرفة بالتأليف المختار.. وجـد في كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه.

ثانيها: يحمل على قول الرماني ويعتبره دعوى فاسدة ويرى أن الأمر لا يحتاج إلى هذا الإبعاد الذي ينفِّر منه كل من علق من الأدب بشيء أو عرف من نقد الكلام طرفًا وأنه لا يخفى إلا على الأعاجم وأشباه الأعاجم الذين لا يميزون بين جيد الكلام وبهرجه وأن هؤلاء يقولون بأذواقهم السقيمة ، ولا يلجأون لأهل الصناعة.

## عوى والإغريب والجين الله المراق المائي المراق المرا

ثالثها: يصرح هنا برأيه فيقول: وإذا عِدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته بأن سلبوا العلوم التي بها كانوا يتمكنون من المعارضة في وقت مرامهم ذلك.

رابعها: وإذا كان الأمر على هذا فنحن بمعزل عن ادعاء ما ذهب إليه من أن بين تأليف حروف القرآن وبين تأليف خيره من كلام العرب كما بين المتنافر والمتلائم.

خامسها: ثم لو ذهبنا إلى أن وجه إعجاز القرآن الفصاحة وادعينا أنه أفصح من كلام جميع العرب بدرجة ما بين المعجز والممكن لم نفتقر في ذلك إلى ادعاء ما ادعاه من مخالفة تنأليف حروف لتأليف الحروف الواقعة في الفصيح من كلام العرب، وذلك أنه لم يكن بنفس هذا التأليف فقط فصيحًا وإنها الفصاحة لهذا ولغيره.

سادسها: أليس التلاؤم معتبرًا في تأليف حروف الكلمة المفردة على ما ذكرنا فيها تقدم؟ فلابد من نعم، فيقال له: فها عندك في تأليف كل لفظة من ألفاظ القرآن بانفرادها، أهو متلائم في الطبقة العليا، قيل له: أو ليس هذه اللفظة قد تكلمت بها العرب قبل القرآن وبعده، ولولا ذلك لم يكن عربيًا ولا كانت العرب فهمته فقد أقررت الآن أن في كلام العرب ما هو متلائم في الطبقة العليا وهو الألفاظ المفردة، وإن قال: في الطبقة الوسطى قيل له: إن مشاركة القرآن لطبقة ألفاظهم على هذا الوجه لا تزال أيضًا.

سابعها: إذن لا مانع أن يقال: إن في كلامهم المؤلَّفُ من الألفاظ ما هو أيضًا مشل القرآن في تأليفه ، فإن علم الناظر بأحدهما كالعلم بالآخر.

ثامنها: وليس تنازعنا في كلمة من كلم القرآن وتقول ليس هذا في الطبقة العليا إلا قلنا . مثله في تأليف الألفاظ بعضها مع بعض لأن الدليل على الموضعين واحد.

.. ويخلص ابن سنان من هذا النقاش في تلاؤم الحروف إلى أن أسلوب القرآن وأسلوب القرآن وأسلوب في عندا في الطبقة وأسلوب فصيح كلام العرب متحدان في تلاؤم الثاليف وكل منها- في هذا في الطبقة العليا- وعلى هذا يتقرر أن أسلوب القرآن لا يختلف عن أسلوب الفصحاء من العرب

## عوى و الإنجاب والجائي في الفران عوى وعود الإنجاب والجائية الما المائية والفران عوى وعود المائية المائية والمواتية والمائية والمائ

فمعارضتهم كانت ممكنة لولا الصرفة.. ومعناها عنده على ما نقلنا أنهم سلبوا العلوم ولكى يتضح هذا المعنى نذكر الاحتمالات التي فهمها العلماء من هذا المذهب على نحو ما في كتاب الطراز لأبن حمزة العلوى ،وهاك بيان الاحتمالات:

الاحتمال الأول: أن الله سلب دواعى العرب إلى المعارضة مع أن أسباب توافر الدواعى في حقهم حاصلة من التقريع بالعجز والتكليف بالانقياد، ومخالفة الأهواء.

الاحتمال الثانى: أن الله سلبهم العلوم التى لابد منها فى الإتيان بها يشاكل القرآن أعم من أن تكون حاصلة لهم فأزيلت عنهم أو غير حاصلة لكن الله صرف دواعيهم عن تحصيلها.

الاحتمال الثالث: أن الله منعهم بالإلجاء على جهة القسر من المعارضة مع كونهم قادرين وسلب قواهم عن ذلك.. «ويظهر أنه مذهب القائلين من الشيعة».

هذا وقد ردد ابن سنان مذهبه مرة أخرى حين جعل يرد على من زعم أن القرآن لا يتفاوت في الفصاحة ، وذكر أن من يجعل الإعجاز هو بلوغ الدرجة العليا في الفصاحة لا يعكر عليه أن يكون بعض القرآن أفصح من بعضه ثم يقول: (لكن الصحيح أن وجه الإعجاز هو صرف العرب عن معارضته وعنده أن هذا هو المذهب المختار.. وعليه — زعم — أهل هذه الصناعة وأرباب هذا العلم وأضاف: «وقد سطَّر عليه من الأدلة ما ليس هذا موضع ذكره» إلخ كلامه.. وفي [معجم الأدباء] في ترجمة أبي العلاء المعرِّى ورد ذكرها.. قال: «قرأت بخط عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الشاعر في كتاب له ألفه في الصرفة ، زعم فيه أن القرآن لم يخرق العادة بالفصاحة حتى صار معجزة للنبي وأن كل فصيح بليغ قادر على الإتيان بمثله إلا أنهم صرفوا عن ذلك ، قال في تنضاعيفه: وقد كل فصيح بليغ قادر على الإتيان بمثله إلا أنهم صرفوا عن ذلك ، قال في تنضاعيفه: وقد مل جماعة من الأدباء قول [بالضم في اللام] أصحاب هذا الرأى أنه لا يمكن لأحد أن يعارضه بعد زمان التحدى على أن ينظموا على أسلوب القرآن — حيث أظهر ذلك قوم وأخفاه آخرون ، ودعوى ابن سنان يعوقها الدليل ، وليس أمامنا من الأدلة إلا قوله: [إن

## عود الإغراب المرابي في القرآنِ عود عود الإغراب المرابي في القرآنِ عود عود الإغراب المرابي في القرآنِ

تأليف القرآن من منهج تأليف كلام العرب في تلاؤم الألفاظ لأن الكلمات المفردة هي كلماتهم ..] فلابد أن تكون الأساليب أساليبهم ولا ندرى كيف ذهب وخفى عنه أن الكلمات قد تكون واحدة ولكن الفصحاء يختلفون في الصياغة».

بقى القول أن الخفاجى لم يتأثر بأستاذه فى هذا المنهج والمذهب لأن أبا العلاء لا يقول به.. وبعض العلماء يذكرون أنه عارض القرآن بكتابه (الفصول والغايات) وينفى ذلك الرافعى فى (إعجاز القرآن) وناشر الكتاب فى المقدمة.

وقد ذكر ابن سنان على الراجح – قطعتين وهو تلميذ يتحدث عن أستاذه.. فلا يبعد أن يكون أبو العلاء قصد بكتابه هذا أن يكون على خط القرآن.. دون أن يقصد الإتيان بمثله ففهم الناس أنه يقصد المعارضة فقالوا ما قالوا..وكيف يكون ذلك والكتاب كله في تمجيد الله وتقديسه حتى الفقرات التي ذكرها له ونقلها الرافعي جاءت ناقصة ومبدلة.

ويظهر أن ما حذف منه تعمدوا حذفه ؛ لأنه يبطل دعواهم ومما حذف كلمات مثل: «شعر النابغة وهذيل.. وغناء الطائر على الفيل.... شهادة بالعظمة لمقيم الميل».

وإذا كان أبو العلاء قد قصد المعارضة على رأى ابن سنان وياقوت فلا يكون قائلاً بالصرفة على أن موقف أبى العلاء من ابن الراوندى وكتبه شهادة على عقيدة الرجل فى القرآن.. تعرض لكتب ابن الراوندى فى رسالة الغفران وسخر منها سخرية بليغة ولم يتعرض لرأى من آراء ابن الراوندى ولكنه تناول كتبه جملة إلا كلمة قالها فى القرآن.

وقد تعرض له ابن الراوندى في بعض كتبه فقال: «إنه يجد في كلام أكثم بسن صيفى أحسن من ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثُو ﴿ ﴿ ﴾ فخصه أبو العلاء بكلمة قال فيها: (وأجمع ملحد ومهتد – وناكب عن المحجة ومقتد أن هذا الكتاب الذي جاء به محمد كتاب بهر بالإعجاز، ولقى عدوه بالإيجاز، ما حذى على مثال – ولا أشبه غريب الأمثال ما هو من القصيد الموزون، ولا الرجز من سهل وحزون، ولا شاكل خطاب العرب ولا سجع الكهنة أولى الأرب، والرجل مع ذلك قلق حائر مضطرب، فلسنا نستبعد أن يكون

### ع الماع الما

خضع لبعض ذلك في بعض أيامه أما الذي نجزم به -على مبلغ ما اطلعنا عليه من كتب - أنه لا يقول بمذهبه الصرفة)».

#### وخلاصة القول:

إن أول من قال بالصرفة هو إبراهيم بن سنان المعروف بالنظام فقد زعم أن الله تعالى ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة، بل هو كتاب مثل سائر الكتب المنزلة لبيان أحكام الحلال والحرام، وأن العرب لم يقوموا بمعارضته لأن الله تعالى صرفهم عن هذه المعارضة".

وممن نسب إليه القول بالصرفة الشريف المرتضى من الشيعة وفسر الصرفة بأن الله تعالى سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في معارضة القرآن والإتيان بمثله، ومؤدَّى كلامه أنهم أوتوا القدرة على المعارضة بها كانوا عليه من بيان وبلاغة وفصاحة، فهم قادرون على المنظم والعبارات، ولكنهم عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن بسبب أنهم لم يعطوا العلم الذى يستطيعون به محاكاة القرآن في معناه ".

وممن قالوا بالصرفة الفقيه البليغ العنيف المتشدد ابن حزم الأندلسي فقد قال في كتاب الفصل في سبب الإعجاز: (لم يقل أحد كلام غير الله تعالى معجز لكن لما قاله الله تعالى وجعله كلاما له صيره معجزًا ومنع من مماثلته ثم قال: وهذا برهان كان لا يحتاج إلى غيره) ".

الرازى نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ص ٥٦ تحقيق د/ أحمد حجازى السقا نشر وتوزيع المكتب الثقافي طبعة أولى بمصر سنة ١٩٨٩م.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص٧٩.

<sup>(</sup>٣) الفصل.

## عوى الْإِنْجَ مِينَ أَوْلِهِ مِنْ إِنَّى فِي الْقِرِّرَانِ عُودى وَعُودَ الْإِنْجِ مِينَ أَوْلِهِ مِنْ فِي الْقِرِّرَانِ عُودى وَعُرَادِ عَنِي الْعُرِّرِانِ عُودى وَعُرَادِ عَنِي الْعُرِّرِينَ فِي الْقِرِّرِانِ عُودى وَعُرَادِ عَنِي الْعُرِّرِينَ فِي الْقِرِّرِانِ عُودى وَعُرَادِ عَنِي الْعُرِّرِينَ عُلْمُ الْعُرِّرِينَ عُلْمُ الْعُرِّرِينَ عُلْمُ وَعُرُونِ عُودى وَعُرَادِ عَنِينَ الْعُرْدِينَ عُلْمُ الْعُرِينِ عُلْمُ الْعُرِينِ عُلْمُ الْعُرِينِ عُلْمُ الْعُرْدِينِ عُلْمُ الْعُرْدِينِ عُلْمُ الْعُرِينِ عُلْمُ الْعُرِينِ عُلْمُ الْعُرْدِينِ عَلَى الْعُرْدِينِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعُرْدِينِ عَلَيْهِ عَلِيلِ عَلَيْهِ عَلِي الْعُرِيقِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا لِمُعِلِقِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

#### أدلة القائلين بالصرفة:

#### الرد على القائلين بالصرفة ،

وهؤلاء مردود عليهم بأدلة سمعية وأخرى عقلية أما الأدلة السمعية فهى: إن القول بالصرفة يسلب عن القرآن إعجازه الذاتي ويجعل المعجزة لهذا الصرف والمنع الدى حال بينهم وبين الإتيان بمثله وهذا مناقض لإجماع الأمة الدى انعقد قبل وجود القائلين بالصرفة على أن إعجاز القرآن ذاق".

ولقد وصف الله تعالى القرآن بأوصاف ذاتية تجعله فى منزلة لا تصل إليها المعجزات الأخرى فكانت هذه توجب أن يكون إعجازه ذاتيًا ولقد قال الله تعالى:

﴿ وَلَوْ أَنَ قُرْمَانَا سُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى الْمَوْتَى اللَّهِ الْمَوْتَى اللَّهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣١].

فالأمر بالصرفة يسلب هذه الصفات الذاتية عن القرآن ويجعل الإعجاز في المنع الذي حال بينهم وبين الإتيان بمثله.

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن: رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين بالقاهرة ص٨٦٢.

<sup>(</sup>٢) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج١ ص ١٢٣.

## عوى و الْإِنْجِ فَيْلِ وُالْجِ فَيْلِي فَيْ الْقِرْانِ عَادَى وَعَادَى وَالْجِ فَيْلِ وَالْجِرَانِ عَادَى وَعَادَى وَعَادُى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادُى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادُى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادَى وَعَادَى مِنْ الْعِنْ فِي الْعِرْقِيلِي فَيْ الْقِرْانِ عِنْ عَلَى الْعِنْ فِي الْقِرْانِ عِنْ عَلَى وَعَادِى وَعَادَى وَعَنْ عَلَى مُعْلِّينِ فَعَادِي وَعَلَى وَعَلَى

#### الأدلة العقلية:

إن قول النظام ومن تبعه: إن الله صرفهم بصرف الدواعى عن الاهتهام بالمعارضة يكذبه الواقع التاريخي كيف يقال: لم يهتموا بأمر القرآن والتوجه لمعارضته، وهم الذين لم يدخروا وسعًا في سبيل القضاء على القرآن ومن جاء به هل يقال: إن دواعيهم كانت مصروفة عن المعارضة ولم يهتموا بشأن القرآن وهم الذين أوفدوا عتبة بن ربيعة ليفاوض محمدًا على ترك سب آلهتهم وتسفيه أحلامهم وله مقابل ذلك المال والجاه والنساء وكل ما يرغب.

أيقال: إن دواعيهم كانت مصروفة عن القرآن وهم النين وجهوا أشرافهم إلى عم النبي عليه أبى طالب لكى يسلمهم محمدًا ليقتلوه ويعطوه بدله فتى من قريش فكيف يقال إن دواعيهم لم تتوجه إلى معارضة القرآن، وهم الذين يئسوا من المفاوضات فقرروا إرسال فتى من كل قبيلة لاغتيال محمد

ثم إن ترك المعارضة بالحرف واللسان واللجوء إلى الضرب والطعن بالسنان من أقوى الأدلة القاطعة على إحساسهم بالعجز المطلق أمام آيات الله.

وعن قول المرتضى ومن شايعه أن الله سلب من العرب العلوم التي يحتاجون إليها في معارضة القرآن نقول: وهل تحطمت علومهم وعقولهم بعد التحدى عما كانت عليه قبل التحدى.

ثم إن الذين ادعوا أن إعجاز القرآن كان بسلب العلوم ، هؤلاء يثبتون للعرب قمدرةً هم لم يدّعوها لأنفسهم.

#### يقول الإمام فخر الدين الرازى:

"إن عجز العرب عن المعارضة لو كان لأن الله أعجزهم عنها بعد أن كانوا قادرين عليها لما كانوا مستعظمين لفصاحة القرآن، بل كان يجب أن يكون تعجبهم من تعذر ذلك

### عود الإغريب زالج المرابي في الفران في الفران عود عود عود الإغريب والمرابي في الفران في الفران في الفران المرابي في الفران في الفران في الفران المرابية في الفران المرابية في الفران المرابية في المراب

عليهم بعد أن كان مقدورًا عليه لهم، كما أن نبيا لو قال: معجزتى أن أضع يدى على رأسى هذه الساعة ويكون ذلك متعذرًا عليكم، ويكون الأمر كما زعم، لم يكن تعجب القوم من وضع يده على رأسه بل من تعذر ذلك عليهم ولما علمنا بالضرورة أن تعجب العرب كان من فصاحة القرآن نفسها بطل ما قاله النظام"».

وهذا الذى ذكره الرازى نجده عند ألى سليهان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابى البستى المولود عام (٣١٩هـ – ٩١٣م) أى قبل ولادة الرازى بأكثر من قرنين من الزمان، يقول الخطابى فى رسالة بعنوان «بيان إعجاز القرآن».

فأشار في ذلك إلى أمر طريقة التكلف والاجتهاد، وسبيله التأهب والاحتشاد والمعنى

<sup>(</sup>١) الرازى: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ص ٢٠٥.

### ع وع و الْمُعْمِينَ أَر الْمِعِينَ إِنْ الْمُعْمِلِينَ فَى الْمُعْرِلِينَ فَي الْمُعْرِلِينَ فَى الْمُعْرِلِينَ فَى الْمُعْرِلِينَ فَى الْمُعْرِلِينَ فَالْمُعْرِلِينَ فَالْمُعْرِلِينَ فَالْمُعْرِلِينَ فِي الْمُعْرِلِينَ فَالْمُعْرِلِينَ فِي الْمُعْرِلِينَ فِي الْمُعْرِلِينَ فِي الْمُعْرِلِينَ فِي الْمُعْرِلِينَ فِي الْمُعْرِلِينَ فِي الْمُعْرِلِينِ فَالْمُعْرِلِينَ فِي الْمُعْرِلِينَ فِي الْمُعْرِلِينِ فِي الْمُعْرِلِينِ فِي الْمُعْرِلِينَ فِي الْمُعْرِلِينِ فِي الْمُعْرِلِينَ فِي الْمُعْرِلِينَ فِي الْمُعْرِلِينِ فِي الْمُعْرِلِينِ فِي الْمُعْرِلِينِ فِي الْمُعْرِلِينَ فِي الْمُعْرِلِينِ فِي الْمُعْرِلِينَا فِي مُعْرِلِينَا فِي مُعْرِلِي فَالْمُعِلِينِ فَالْمُعِيْلِ مِنْ الْمُعْرِلِينِ فِي الْمُعْرِلِي فِي مِنْ الْمُعْرِلِي فِي الْمُعْرِلِي فَالْمُعِيلِ فَالْمِينِ فَالْمُعِيْلِ مِنْ الْمُع

في الصرفة التي وصفوها لا يلائم هذه الصفة فدل على أن المراد غيرها، والله أعلم٠٠٠.

ويذكر الرازى اعتراض آخر على الصرفة فى كتابه: «نهاية العقول فى دراية الأصول» فيقول: (إن العرب لو كانوا بحيث متى قصدوا فعل المعارضة افتقدوا العلوم التى لابد منها فيها لوجب أن يعلموا ذلك فى أنفسهم بالضرورة وأن يميزوا بين أوقات المنح وأوقات المتخلية ولو علموا ذلك لتذاكروه ولذاع وانتشر (").

وهذا الاعتراض نجده عند أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتـوفي عـام ٤٧١ هـ ١٠٧٨م أي قبل وفاة الرازي بأكثر من قرن من الزمان.

يقول الجرحاني في الرسالة الشافية في فصل تحت عنوان: «في الذي يلزم القائلين بالصرفة»: وبما يلزمهم على أصل المقالة أنه كان ينبغي له إن كانت العرب مُنعت منزلة من الفصاحة قد كانوا عليها.. أن يعرفوا ذلك من أنفسهم كما قدمت ولو عرفوه لكان يكون قد جاء عنهم ذكر ذلك ولكانوا قد قالوا للنبي إنا كنا نستطيع قبل هذا الذي جئتنا به ولكنك قد سحرتنا واحتلت في شيء حال بيننا وبينه، فقد نسبوه إلى السحر في كثير من الأمور كما لا يخفي، وكان أقل ما يجب في ذلك أن يتذاكروه فيما بينهم، ويشكوه البعض إلى البعض، ويقولوا ما لنا قد نقصنا في قرائحنا، وقد حدث كلل في أذهاننا فبقي إن لم يروا ولم يذكروا أنه كان منهم قول في هذا المعني، لا ما قل ولا ما كثر، دليل أنه قول فاسد ورأى ليس من آراء ذوى الفضل ش.

إن تحدى القرآن وإثبات العجز ليس مقتصرا على عهد النبوة فقط بل هذا التحدي قائم

<sup>(</sup>۱) انظر ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص٢٠،٢١ تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام طبعة دار المعارف.

<sup>(</sup>٢) نهاية العقول في دِراية الأصول ج٢ ورقة ١٢٨ – ١٢٩ مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم ٧٤٨ توحيد.

<sup>(</sup>٣) انظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ١٣٥.

### عود الإغريب زالج يدراني في القرآن ودعود الإغريب زالج يدراني في القرآن ودعود

وهذا العجز من البشر ثابت إلى يوم القيامة فمن قال بالصرفة فليحاول هل هو يحس بشيء من الصرف أو السلب في نفسه.

إن استعظام العرب بفصاحة القرآن وبلاغته وتعجبهم من ذلك لهو دليل على بطلان الصرفة فلو كانوا مصروفين عن المعارضة بنوع من الصرف لكان تعجبهم للصرف لا للبيان المعجز ولو كان هناك سلب علومهم لكان الفرق بين كلامهم بعد التحدى وكلامهم قبله كالفرق بين كلامهم بعد التحدى وبين القرآن ولما لم يكن كذلك بطل القول بالصرفة "مثل الذين يقولون إن إعجاز القرآن بالصرفة كمثل الذين قالوا إن القرآن سحر وقد أثبت ذلك الرافعي في كتابه «إعجاز القرآن» فقال: وعلى الجملة فإن القول بالصرفة لا يختلف عن

قول العرب : ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِعْرٌ يُؤْتُرُ ١٠ ﴾ [المدثر: من الآية ٢٤] .

وهذا زعم رده الله تعالى على أهله وكذبهم فيه ضربا من العمى ﴿ أَفَسِحُرُ هَلَا أَمْ اللهِ وَهِذَا زَعَم رده الله تعالى على أهله وكذبهم فيه ضربا من العمى ﴿ أَفَسِحُرُ هَلَا أَمْ

وأن التشابه بين القول بالصرفة والقول بأنه سحر أن الامتناع عن الماثلة في كليها خارج الشيء لا من ذاته فالقول بالصرفة يفيد أن العرب لم يكونوا عاجزين، ولكن حيل بينهم وبين العمل على الماثلة وكذلك الأمر في السحر يدهشهم حتى يعجزوا".



<sup>(</sup>١) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن القيم مطبعة السعادة ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) المعجزة الكبري ص ٨٢.

## ع وع و الإغربيا والعربين في الغران في الغران والعربين والعربين والغران والعربين والعرب والعرب

## الفصل الثاني

#### السَّبرُ والتقسيمُ

اتفق علماء التفسير والكلام على استخدام مصطلح السبر والتقسيم لمجاراة الخصوم في المسائل (الخلافية) ثم جرِّهم إلى التسليم بعد إقامة الحجة عليهم بفرض إظهار الحق وإفحام الخصوم ودحضهم.

فَالسَّبْرِ: هو امتحان '' غور الجرح وغيره كالاستنبار والأسد والأصل واللون والجمال والحيئة الحسنة.. ويكسر في الأربعة.

والتقسيم: هو" استيفاء أقسام الشيء الموجودة لا الممكنة عقلا ويعد هذا المصطلح من أشق أبواب الجدل على المعارضين والمنكرين إذ أن المجادل يتخذه حجة لإبطال كلام الخصم وذلك بذكر أقسام الموضوع - محل الجدال - ويبين أنه ليس من خواص واحد منها ما يوجب الدعوى التي يدعيها الخصم.

وأمثلة هذا الباب كثيرة في القرآن الكريم من ذلك ما عرضه الإمام السيوطي عَمَّالِكُهُ في قول الله تعالى: ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَجُ مِنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمُعْزِ اثْنَايْنِ قُلْ عَالَمَ الْأَنكَيْنِ نَيْتُونِي بِعِلْمٍ إِن عَالَمَ اللَّ نَكَيْنِ نَيْتُونِي بِعِلْمٍ إِن عَالَمَ اللَّ نَكَيْنِ نَيْتُونِي بِعِلْمٍ إِن عَلَيْتُ أَرْحَامُ الْأُنكَيْنِ نَيْتُونِي بِعِلْمٍ إِن عَلَيْتُ اللَّهُ مَلَدِقِينَ اللَّهُ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبِيلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبِيلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ اللهِ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الفيروزابأدي - المرجع السابق ج٢ صـ٦٤ - باب الراء فصل السين.

<sup>(</sup>٢) الإتقان في علوم القرآن ج٣ صـ٢٦٧.

## 

بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْأَنعَامِ: ١٤٣].

قال السيوطى فى وجه الاستدلال '' من الآيتين: إن الكفار لما حرَّموا ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى رد الله تعالى ذلك عليهم بطريق (السبر والتقسيم) ، فقال: إن الخلق لله تعالى خلق من كل زوج مما ذكر ذكرا وأنثى.. فلم جاء به تحريم ما ذكرتم؟ أى ما علته: لأنه لا يخلو إما أن يكون من جهة الذكورة أو من جهة الأنوثة أو اشتمال الرحم السامل لهما..؟؟

أو يكون مما لا تُدَرى علتُه - وهو التعبدى - بأن يأخذ ذلك عن الله تعالى ، والأخذ عن الله تعالى إما بوحي وإرسال رسول، أو سماع كلامه ومشاهدة تلقى ذلك عنه وهو معنى قوله: ﴿ أَمْ كُنتُم شُهُكَاءَ إِذَ وَصَّلَكُم اللّه بِهَذَا ﴾ فهذه وجوه التحريم - ثم لا تخرج عن واحد منها ؟ والأول يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حرامًا، والثانى يلزم عليه أن تكون جميع الإناث حراما، والثالث يلزم عليه تحريم الصنفين معا؟ فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة وبعض في حالة ؛ لأن العلة على ما ذكر تقتضى التحريم مطلقا ، والأخذ عن الله بلا واسطة باطل، ولم يدَّعوه..! وبواسطة رسول كذلك..! لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبى عليه وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعَى وهو أن ما قالوه افتراء على الله تعالى وضلال.

وقال القرطبى " عَلَيْكَ : الآية احتجاج على المشركين في أمر البحيرة وما ذكر معها وقولهم: ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَكَةٌ لِلْأَكُونِ اللَّهُ وَمُحَكِّمٌ عَلَى اللَّهُ الْمُحَكِّمُ اللَّهُ الْمُحَكِّمُ اللَّهُ الْمُحَكِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) الجدل - الإمام محمد أبو زهرة دار الفكر العربي صـ٧٠.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٧ / ١١٤ - ١١٥ ) الهيئة المصرية العامة للكتاب.

### 3636 الْإِنْجِ عَيْلِ وَالْجِ عَيْلِ وَالْجِ عَيْلِ وَالْجِ عَيْلِ وَالْجِ اللَّهِ وَالْجِ اللَّهِ وَالْجِ اللَّهِ وَالْجِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّ

فدلت على إثبات المناظرة فى العلم؛ لأن الله تعالى أمر نبيه على بأن يناظرهم ويبين لهم فساد قولهم وفيها إثبات القول بالنظر والقياس وفيها دليل بأن القياس إذا ورد عليه النص بطل القول به، وقيل: إذا ورد عليه النقض لأن الله تعالى أمرهم بالمقايسة الصحيحة وأمرهم بطرد علتهم – ثم ساق القرطبي المعنى على ما ذكر السيوطي.

وتعقب الألوسى ''ذلك بقوله: (إنه بعيد جدا لأن للقائل أن يقول: هب أن هذه الأجناس الأربعة محصورة في الذكورة والإناث إلا أنه لا يجب أن يكون علة تحريم ما حكموا بتحريمه محصورة في الذكورة والأنوثة بل علة تحريمها كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو غير ذلك من الاعتبارات كها إذا قلنا: إن الله تعالى حرم ذبح بعض الحيوانات لأجل الأكل. فإذا قيل: إن ذلك الحيوان إن كان قد حُرِّم لكونه ذكرا وجب أن يحرَّم كل حيوان ذكر – وإن كان قد حُرِّم لكونه أنثى وجب أن يحرَّم كل حيوان أنثى ، ولما لم يكن هذا الكلام لازما عليه فكذا هو الوجه الذى ذكره المفسرون.

قال الإمام فخر الدين الرازي ": يجب على العاقل أن يذكر في تفسير كلام الله تعالى وجها صحيحاً فأما تفسيره بالوجوه الفاسدة فلا يجوز ثم قال: والأقرب عندى فيه وجهان:

الوجه الأول: أن يقال: إن هذا الكلام ما ورد على سبيل الاستدلال على بطلان قولهم بل هو استفهام على سبيل الإنكار مضى أنكم لا تقرون بنبوة نبى ولا تعرفون شريعة شارع فكيف تحكمون بأن هذا يحل وهذا يحرم.

الوجه الثانى: أن حكمهم بالبحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام مخصوص بالإبل فالله تعالى بين أن النعم عبارة عن هذه الأنواع الأربعة ، فلمّا لم تحكموا بهذه الأحكام فى الأقسام الثلاثة وهى: الضأن والمعز والبقر ، فكيف خصصتم الإبل بهذا الحكم على التعيين.. انتهى كلامه رحمه الله.

<sup>(</sup>١) روح المعاني(٥ / ٦٣) دار الفكر .

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير للرازى (ج٦ / ٢٠٨ - ٢٠٩) مكتبة الإيمان.

### عوى و الإغريب زالج يم الله في الفرآن عود عود المعربي في الفرآن عود عود المعربية في المعربي

ومن التقسيم أيضًا: ما جاء في قول الله تعالى:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْضًا وَطَمَعًا ﴾ [الرعد: ١٢] .

إذ ليس في رؤية البرق إلا الخوف من المصواعق والطمع في الأمطار ولا ثالث له في المسار ولا ثالث له في المسارد. وقول تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَا خَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِك مُو ٱلْفَضْلُ ٱلْكَيِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فإن الظالم لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة: إما عاص ظالم لنفسه، وإما سابق مبادر للخيرات، وإما متوسط بينها مقتصر فيها ، ونظير ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَكُنتُمُ أَزُوَجًا لَلخيرات، وإما متوسط بينها مقتصر فيها أصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ الله وَالله وَاله وَالله وَ

وكذا قوله تعالى: ﴿ مَا بُنِّنَ أَيْدِينًا وَمَا خُلْفَنًا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ﴾ [مريم: ٦٤].

استوفی أقسام الزمان ولا رابع لهما وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَاَّبَةٍ مِّن مَّا أَوْ فَيِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ أَرْبَعُ ﴾ [النور: ٤٥].

وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٩١] استوفى جميع هيئات الذكر. وكذلك قول الله تعالى: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَكَا وَيَنَكُ إِنَكَا اللهُ عَالَى: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَكَا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَكَا وَيَجَعَلُ مَن يَشَآهُ وَيَجَعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَلِيرٌ ﴿ ﴾ [الشورى: ٤٩: ٥٠].

<sup>(</sup>١) الإتقان (٣ / ٢٢٧).

### ع ع ع الْمُ الْمُرِينِ وَالْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمُرَانِ عِلَى الْمُؤَلِّنِ عِلَى 363636

استوفى جميع أحوال المتزوجين ولا خامس لها ، وقيل: قسَّم الله سبحانه وتعالى حال الزوجين إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوجود لأنه سبحانه إما أن يفرد (١٠ العبد بهبة الإناث أو بهبة الذكور أو يجمعها له. أو لا يهب شيئا.

وقد جاءت الأقسام في هذه الآية لينتقل منها إلى أعلى منها وهمي هبتهما جميعا.. وجاءت كل أقسام العطية بلفظ الهبة، وأفرد معنى الحرمان بالتأخير وقال فيه (ويجعل) فعدل عن لفظ الهبة للتغاير بين المعانى كقوله تعالى:

#### ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَعَرُّنُونَ ﴿ آَنَ عَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَ أَمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ لَا لَوَ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿ ﴿ إِلَواقِعَة: ٦٣: ٦٥].

فذكر لفظ (الزرع) للدلالة على الإنهاء والامتداد.. ومعنى الحرمان بلفظ الجعل.

وقيل: بدأ سبحانه بالإناث إما جبرًا لهن ، وأنه فاعل لما يشاء لا ما يشاء الأبوان وأنه تعالى بدأ بالصنف الذي يشاؤه ولا يريده الأبوان غالبًا – وكانوا في الجاهلية يتدوهن – وقيل: قدمهن لضعفهن ، ولينتقل الأبوان من الغم إلى الفرج بالتسلية.

وتأمل كيف عرف سبحانه الذكور بعد تنكير فجبر نقص الأنوثة بالتقديم وجبر و نقص المتأخر بالتعريف فإن التعريف تنويه. انتهى.



<sup>(</sup>١) البرهأن في علوم القرآن للزركشي (٣/ ٤٧٣) دار التراث.



# عوى الْإِنْجِ مِينِ وَالْجِ مِينِ وَالْجِ مِينِ وَالْجِ مِينِ وَالْجِ مِينِ وَالْجِ مِينِ وَالْجِ وَالْجِ وَالْجِ

### الفصل الأول

### دراسة مقارنة بين القرآن – التوراة – الإنجيل أولاً: القرآن الكريم:

نص القرآن على أن المسلمين ١٠٠ الأولين كانوا خير الأمم كما أشار في ذلك إلى قوله تعالى:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوَ ءَامَكَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُنْصِقُونَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَمِرانِ: ١١٠]. الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ اللهِ ﴿ [آل عمران: ١١٠].

فهو يخاطب جميع المسلمين من عرب وفرس وديلم وزنج إلخ ، وفرق بين تقديس الجنسية وتقديس الهيئة الاجتهاعية – ولذا فهو لم يقل: أنتم أيها العرب خير الأمم كما أن القرآن علل تلك الخيرية بعلل ومنها: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلخ.. وكذلك الحال في أمر المسلمين بالتخلق بالعدل في حروبهم حيث قال تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ وَقُومٍ أَن صَدُّوكُمٌ عَنِ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالْنَقْوَىٰ وَلَا يَعْرِمُنَّكُمُ اللهُ وَلَا يَعْرَمُن اللهُ وَلَا يَعْرَمُن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا يَعْرَمُن اللهُ وَلَا يَعْرَمُن اللهُ وَلَا يَعْرَمُن وَاللهُ وَلَا يَعْرَمُن وَاللهُ وَاللهُ وَلَا يَعْرَمُ اللهُ الله

وقد اتهم أعداء الإسلام القرآن بأنه جاء بأصول حربية.. لكن القرآن علل لتلك الأصول بمسألة عمرانية فقال: ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ

<sup>(</sup>١) دائرة معارف القرن العشرين ج٧- محمد فريد ص ٦٨٤ وما بعدها - دار الفكر.

## ع ع ع الْمُ اللَّهِ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ الْمُ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱللَّهَ ذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللهُ الْعَكَمِينَ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

القرآن لم يسد الطريق في وجه الداعين للسلام العام مشيرًا بدلك إلى أنه لو توصل الناس إلى إلقاء السلاح على قاعدة عادلة كان المسلمون أول من يضعون أيديم في أيدى الأمم المتحابة حيث قَالَ تَعَالَى: ﴿ ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلِمِ فَأَجْنَحٌ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنّهُ اللَّهُ إِنّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

وأقر الإسلام الأحكام الدستورية بطريقة لم يعرفها الأقدمون:

قَالَ تَمَالَىٰ: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]

وقوله تعالى : ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨].

فالأحكام هنا شورية وتناول القرآن قضايا العدل بين جميع البشر.. كما اهتم بحقوق المرأة كذلك فقال: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدَٰلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبَّا يَعِظُكُم المرأة كذلك فقال: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدَٰلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبًا يَعِظُكُم اللهِ اللهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ النساء: ٥٨] .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكُ وَأَتَّقُوا أَللَّهُ ﴾ [المائدة: ٨].

وقَالَ نَمَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجًا لِتَسْكُنُواً اللَّهُ وَقَالَ نَعْدَالًا عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُصَارَّوُهُنَّ لِنُضَيِقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾ [الطلاق: ٦].

### عوعود الإغريب زالج يدين والجيد في الفران عود عود المالية المراد عنه المراد المر

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ آلَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ الللَّهُ الللللَّا الللللّاللَّا الللَّا اللَّلْمُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ الللللَّالِمُ الل

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ اللَّطِيفُ اللَّانِعَام: ١٠٣].

قال كبار الماديين: إنه قوة الوجود وتظهر فيه بمظهر نواميسه وقواه العاملة.

فرفع الحرج وفتح الباب ومنح القبول والرجاء.. وبين القرآن أن كل جيل مسئول عن نفسه لا يجديه أن يتابع سابقه شيئًا وعلى أن التابعين يحملون على المتبعين يـوم القيامة فيتبرءون منهم..

قَالَ تَعَالَى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَا الْبَقِرة: ١٣٤].

وقَالَ تَمَالَى: ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱلتَّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهُ الْعَكذَابَ وَرَأَوُا ٱلْعَكذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ ﴿ اللهِ وَ١٦٦٠].

## عوي المرابع ال

والقرآن يقرر ويؤكد مطالبته لكل معتقد بالدليل على عقيدته وعلى أن مجرد التسليم لا يجديه نفعًا.

فقال : ﴿ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهِ ١٦٤].

كما أكثر من ذكر العقل وضرورة الرجوع إلى أحكامه فقال: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾.
ومن تلك الأصول المعجزة التي لم يكن يعدها البشر قبل القرآن حكمه بأن المقصود من الدين منفعة البشر لا تعنذيبهم وفائدتهم لا تسخيرهم فقال: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ ([البقرة: ١٨٥].

كما أبطل الآمال التي يعلقها المتدينون على شـفاعة الـشافعين في الآخـرة إلا بـأمر الله ومراده فقال: ﴿ فَمَا نَنفَعُهُمُ شَفَعَةُ ٱلشَّنفِعِينَ ۞ ﴾ [المدثر: ٤٨].

ولقد نص القرآن على ناموس الترقى فى العلوم والفنون التى تفيد فى المعـاد والمعـاش فقال تعالى: ﴿ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ ﴾ [طه: ١١٤].

وبين القرآن تسخير الكون للعلماء بمن لم يدعوا مظنة من مظان التغلب على قوى الكون الا حاولوها واكتشفوها قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَكَيْمَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ اللَّيْ ﴾ [الجاثية: ١٣].

ونص القرآن في بيانه وإعجازه القوى على أن السعادة الروحية في الآخرة لا تنافى السعادة المادية في الدنيا وأن المدنية إذا قصد بها خير البشرية ، وتسهيل المنافع الحيوية وإظهار البدائع الموجودة فهي مما ندب الشرع إليه قَالَ تَعَالَى: ﴿ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْأُ مَاذَا لَنَكُمْ مَا لُوا خَيْراً لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ

## ع و عوى و الإغرب الرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع المرا

ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّ ﴾ [النحل: ٣٠].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَنَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ . [الأعراف: ٣٢].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَا آخْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكُ وَلَا تَنْسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ [القصص: ٧٧].

كما أن القرآن وهو يحارب الأحقاد التي تنشأ بسبب اختلاف الناس في الأديان والأجناس قد أسس ذلك على أصول اجتماعية جليلة فقرر أن الاختلاف بين الأمم أمر لابد منه لنظام الوجود، وأن تخالف الشعوب في المعتقدات من مقتضيات الطبائع البشرية.

فقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ اللَّ إِلَّا مَن رَجِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ ﴾ [هود: ١١٩،١١٨].

ولقد أمر الإسلام بدعوة الناس إلى الدين بإحسان وبها يحتمله حسن المعاشرة من التلطف والبر فقال: ﴿ آدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةُ وَكُو وَبَحْدِلْهُم بِٱلْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُو أَعْلَمُ بِأَلْمُهُم بِٱلْمُهُم يَالَمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالَمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالْمُهُم يَالُمُهُم يَالِمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالِمُهُم يَالُمُهُم يَالِمُهُم يَالُمُهُم يَالِمُهُم يَالِمُهُم يَالِمُهُم يَالِمُهُم يَالُمُهُم يَالِمُهُم يَالُمُهُم يَالْمُهُم يَالِمُهُم يَالِمُهُم يَالِمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالِمُهُم يَالِمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالِمُهُم يَالِمُهُم يَالِمُهُم يَالِمُهُم يَالِمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُم يَعِيلِهِ يَالِمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالِمُهُم يَالِمُهُم يَالُمُهُم يَالُمُهُم يَالِمُ يَعْلِمُ يَعْلَمُ يَالِمُهُم يَالِمُهُم يَالِمُهُم يَالِمُهُمُ يَالِمُهُمُ يَالِمُهُم يَالِمُهُمُ يَالِمُهُم يَالِمُهُم يَعْلِمُ يَالِمُهُم يَالِمُه يَعْلِم يَعْلِم يَعْلِم يَعْلِم يَعْلِم يَعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِم يَعْلِمُ يَعْلِم يَعْلِم يَعْلِم يَعْلِم يَعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِم يَعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِمُ يُعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِمُهِمُ يَعْلِمُ يَعْلِمُهُمُ يَعْلِمُهُمُ يَعْلِمُ يَعْلُمُهُمُ يَعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِمُ يَعْلِم

ثم شدد النكير على من يتعالى في سبيل الدعوة فقال زاريًا على ذلك التغالى:

﴿ وَلَوْ شَآءً رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كَالْهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [يونس:٩٩].

## 

وقَالَ نَمَالَى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكْفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ الْبَقرة: ٢٥٦].

ومن عظيم تنبؤات القرآن تقريره بأن الأمم كالآحاد تنهض ثم تسقط وتموت فقال:

﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ ﴿ لِكُلِّلِ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ ﴿ لِكُلِّلِ أُمَّةٍ أَجَلُ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وكذلك بين أن هلاك الأمم لا يكون إلا باستحقاقها لذلك بها تكون قد تقمصته من روح الظلم وفساد السرائر فقال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى اَهُلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَامُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ( الكهف: ٥٩ ].

وقَالَ تَمَالَىٰ:﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَيْةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا عَالَمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا

وقرر بعد ذلك أن مناط بقاء الأمم هو الصلاحية للبقاء بالعلم والعمل لا بتمنى الأمانى الباطلة فقال عز من قائل: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَكَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكِرِ أَتَ الْأَمَانَى الباطلة فقال عز من قائل: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَكَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكِرِ أَتَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّنَالِحُورِكَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وهذا واقع مشهود ومن المعجزات ذات الدلالة الكونية أن لكل شيء في عالم الطبيعة قدرًا معينًا وناموسًا ضابطًا له وأن الأمور لا تسير بالأهواء والاتفاق بل على سنة مدبرة ومقدرة فقال تعالى شأنه: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّالِي الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

## عوعوده الإغريف زالج عند از الجريف إلى القرآن عود عدد المعرف المرات المرات المعرف المرات المرا

وقال: ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ نَقَدِيرًا ١٠٠ ﴾ [الفرقان: ٢].

وأثبت أن السعادة كل السعادة مرتبطة بالعلم فقال: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ الزمر: ٩].

وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عُمَرَتِ تُحْنَلِفًا ٱلْوَانُهُا وَعَلَيْتِ مُعْنَلِفًا ٱلْوَانُهُا وَعَلَيْتِ مُعُودٌ اللَّهَ وَمِنَ ٱلْجَبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ ٱلْوَنْدُ كَذَلِكُ إِنَامَ يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ وَمِنَ النَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ ٱلْوَنْدُ كَذَلِكُ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأُلْمَا يَخْشَى ٱللَّهَ عَنْ إِنَّا عَفُورٌ اللَّ ﴾ [فاطر ٢٧: ٢٨].

ولقد شنع القرآن على الآخذين بكل ما يقال بدون نقد ولا تمحيص فقال:

﴿ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ لِلَّا ظَنَّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ النَّهُ ﴾ [يونس: ٣٦].

وكلان قال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَادَ كُلُ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴿ الْإِسراء: ٣٦].

طوَّف القرآن الكريم في أكثر من ثلثي سوره وآياته حاكيًا عن بني إسرائيل في عقيدتهم ومعاملاتهم وانتهاءاتهم وتصرفاتهم وكيف تحولوا من كونهم أفضل الأمم إلى صيرورتهم

## 

أخسَّ الأمم وأوكسها وكيف استحقوا العذاب والشتات بسبب ذنوبهم وإجرامهم حتى مسخهم الله قردة وخنازير.. فرصد لهم القرآن أولاً هذا الحال: ﴿ يَنْبَنِي ٓ إِسْرَهِ مِلَ الْذَكُرُوا لَا عَمْدَ الْحَالَ: ﴿ يَنْبَنِي ٓ إِسْرَهِ مِلَ الْذَكُرُوا لَا عَمْدَ الْحَالَ: ﴿ يَنْبَنِي ٓ إِسْرَهِ مِلَ الْذَكُرُوا لَا عَمْدَ الْحَالَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ فَضَلْلُكُم عَلَى الْعَلَمِينَ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ فَضَلْلُكُم عَلَى الْعَلَمِينَ اللهِ اللهِ واللهِ والمِن واللهِ والمِن واللهِ والمُلْمُ واللهِ واللهِ

ثم رصد لهم ثانبًا: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِتَ إِمْرَو يِلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى أَبُنِ مَرْيَعَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَمْ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ كَانُوا لَا يَعْمَلُونَ اللَّا كَانُوا يَمْ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ لَا يَكَنَاهَوْنَ عَن مُنكِ مِن فَعَلُونَ اللَّهِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَنْ مَا عَدَمَتَ لَمُتُم تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياً وَلَاكِنَ فَالْمُونَ فَاللَّهُ وَالنَّهِي وَمَا أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياتَ وَلَاكِنَ وَكَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَالنَّهِي وَمَا أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياتَ وَلَاكَنَا وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلَيْ فَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْلِياتَهُ وَلَاكِنَ وَمَا أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياتَهُ وَلَاكِنَا وَلَكِنَا مِنْهُمْ فَلَيْ فَلَيْ وَلَائِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْنَوْلَ اللَّهُ وَالْنَهِي وَمَا أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَعْنَدُوهُمْ أَوْلِيانَةً وَلَاكُنَا وَلَاكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْلَهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللْعُلُولُ اللْعَلَالُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّه

هذا غير آيات أخرى كثيرة ، ولم يغفل القرآن الكريم في إعجازه البياني جانب العطاء في كل شيء حتى الماعون.. حيث ذم أقوامًا بأعيانهم وصفهم بالمرائين ، والساهين عن الصلاة لدرجة جعلتهم على درجة من البخل والشح حتى إنهم منعوا ما يتعاون الناس به في العادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة على قول ابن مسعود والمناه وعن عائشة وعن عائشة والنار والملح.

هذا هو القرآن في توجيهاته وإعجازه في البيان والعرض الجدلي قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ يُرَآءُونَ اللَّ اللهِ وَاللهِ وَاللَّهُ وَيَمْنِعُونَ ٱلْمَاعُونَ اللَّهُ ﴾ [الماعون ٦: ٧].

### عود الإغريب والبيدين في الفران وعوده والمعربين في الفران وعوده والمعربين في الفران وعوده والمعربين في الفران وعوده

#### ثانيًا : التوراة : (العهد القديم).

وتطلق على الكتب الخمسة الأولى من الكتاب المقدس ومعنى التوراة في اللغة العبرية (القانون) وأنزلت جملة واحدة على عكس القرآن الذي نزل منجيًا.

#### مقتطفات من التوراة

جاء في كتاب ميثاق النبيين(١):

سفر اللاويين ٢٠/٤: ٢٦ ما نصه: (قلت لكم ترثون أنتم أرضهم وأنا أعطيكم إياها أنا الرب إلهكم الذي ميزكم من الشعوب فلا تدنسوا نفوسكم بالبهائم والطيور ولا بكل ما يدب على الأرض مما ميزته لكم ليكون نجسًا وتكونون لى قديسين لأنى قدوس أنا الرب وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لى إلخ).

نلاحظ هنا أن اليهود بالغوا في تفخيم أنفسهم وذكروا أن الفرق بينهم وبين سائر البشر كالفرق بين الإنسان والحيوان.

وفي سفر التكوين الباب السادس عشر في قصة هروب هاجر من سارة ما يلي: ١٦ /

<sup>(</sup>۱) ميثأق النبيين، عبد الوهاب عبد السلام عطية، دار القبلة - للثقافة الإسلامية جدة - م علوم القرآن بيروت - مجلد صد ١٨٥ - ١٩٧ - ١٩٧٠.

### عادعاد الإغربين والبريد بالى في القرآن عادعاده الإغربين والبريد

وفى سفر التكوين أيضًا فى الباب السابع عشر ما يلي: ١٧ / ١٥ ما نصه: (وقال الله لإبراهيم: ساراى امرأتك لا تدع اسمها ساراى بل سارة) ، ١٦: (أباركها وأعطيك أيضًا منها ابنًا أباركها.. فتكون أممًا وملوك شعوب منها يكونون) ، ١٧: (فسقط إبراهيم على وجهه) ١٨: (قال إبراهيم: ليت إسهاعيل يعيش أمامك) ، ١٩: (فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنًا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدى معه عهدًا أبديًا لنسله من بعده) ، ١٠: (وأما إسهاعيل فقد سمعت لك منه.. ها أنا أباركه وأثمّره وأكثّره جدًا. اثنى عشر رئيسًا يلد وأجعله أمة كبيرة إلخ..).

#### وفي كتاب إظهار الحق'``:

في مقام الاستهزاء من جانب بني إسرائيل من تكلُّمِ أتان " بلعام جاء في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر العدد هكذا:

۲۸: (ففتح الرب فم الأتانة وقالت لبلعام: ما الذى فعلت بك؟ هذه ثلاث مرات قد ضربتنى) ۲۹: (فقال بلعام للأتان لأنك أستأهلت ذلك منى إلىخ) ، ۳۰: (فقالت الأتان لبلعام: ألست أنا أتانك التى تركب منذ كنت غلامًا إلى يومنا هذا؟ فهل فعلت بك مشل هذا؟ فقال: لا إلخ.

<sup>(</sup>١) الكتاب المقدس، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط عام ١٩٨٤م.

<sup>(</sup>٢) إظهار الحق ج٢ رحمت الله الهندي ص١٥٥ ، دار التراث العربي.

<sup>(</sup>٣) أنثى حمار .

## ع دو الإغراب والبيد المالية الفران العراق في الفران ع دودود

ومعروف أنه بلعام الذي كان مستجاب الدعوة وهو المشار إليه بقول الله تعالى:

﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ السُّ ﴾ [الأعراف: ١٧٥].

فى الإصحاح الرابع من سفر حزقيال عن الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ رقم ٤: (وأنت تنام على جنبك الأيسر وتجعل أثام بيت إسرائيل عليها على عدد أيام ترقد عليها وتتخذ أثمهم) ٥: (أما أنا أعطيتك سنى آثامهم على عدد أيام ثلثمائة وتسعين يومًا وتحمل أثم آل إسرائيل).

كما جاء كذلك في ١٠: (وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن عشرين مثقالاً في كل يـوم من وقت إلى وقت تأكله) ١١: (وتشرب ماءً بمقدار السدس من القسط من وقت إلى وقت تشربه). ١٢: (وكخبز ملة من شعير تأكله وتلطخه بزبل يخرج من الإنسان في عيونهم).

وفى كتاب المسيحية الحقه كما جاء بها المسيح (١١):

جاء في سفر التثنية قوله: ٧- (أقيم لهم نبيًا من وسط إخوانهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع كلامي الذي يستكلم به باسمي أنا أطالبه.. وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلامه لم أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيانٍ تكلم به النبي.. فلا تخف منه)... إلخ.

وفي سفر أشعياء ٢٩ / ١٢ -عن النبي المنتظر جاء: (يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة. ويقال له: اقرأ هذا - فيقول لا أعرف الكتابة).

وفى نفس السفر - أشعياء ٤٩ / ٢١ - فى البشارة قوله: (اسمعى لى أيتها الجزائـر، واصغوا أيها الأمم من بعيد الرب من البطن دعانى.. من أحشاء أمى ذكر اسمى.. وجعل فى كسيف حاد ".. فى ظل يده خبأنى وجعلنى سهمًا مبرًيًا فى كنانته أخفانى) ... إلخ.

<sup>(</sup>١) المسيحية الحقة كما جاء بها المسيح، علاء بكر - مكتبة وهبة إيداع ٩١٥١، ٩٧ ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>۲) فمي .

## عوعود الإغربيان الجيدان الجيدان في القرآن عود عود المعادية

### ثالثًا: الإنجيل: (العهد الجديد).

الإنجيل: كلمة يونانية الأصل عربت عن كلمة (إنكليون) وهي تعنى (من أتاك ببشرى) ثم امتد معناها ليشمل (البشرى) نفسها.. كما استعمل أيضًا بمعنى (ملخص تعاليم المسيح).. ويرد بعضهم الكلمة على الأصل اليوناني (إيفا نجليوس) وهي كلمة مكونة من مقطعين (إيف) وتعنى السرور.. و(نجليوس) تعنى: الخبر، وتعنى الكلمة بأسرها (الخبر السار المفرح).

#### مقتطفات من الإنجيل

في كتاب إظهار الحق<sup>(\*)</sup>:

الإصحاح الخامس من سفر أيوب الآية الأولى جاء: (فادع الآن إن كان لك مجيب وإلى أحد من القديسين التفت) فالمراد بالقديسين المؤمنون الموجودون على الأرض... إلخ.

فى الإصحاح الرابع من إنجيل متَّى جاء قوله / ١٢: (ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل) ١٧: (من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات..) ٣٣: (وكان يسوع يطوف كل الجليل ويعلم في مجامعهم ويكرز ببشارات الملكوت).. إلخ.

في كتاب القرآن الكريم والتوراة (٢) والإنجيل والعلم:

جاء فى إنجيل متَّى الإصحاح العاشر الآيتان ٥/ ٦٠ ما نصُّه: (إلى طريق الـوثنيين لا تمضوا إلى مدينة الـسامريين لا تـدخلوا – بـل اذهبـوا بـالحرى إلى خـراف بنـى إسرائيـل الضالة)..

<sup>(</sup>١) المسيحية الحقة علاء أبو بكر ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) إظهار الحق ، رحمت الله الهندى.

<sup>(</sup>٣) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم – الدكتور موريس بوكاي.

# عوى و الْإِنْ الْمُرَانِي الْمُرَانِ الْمُرانِ الْمُرْ

.. وفي الإصحاح ٢٨ / ٢٩ متَّى: (فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم) وعن حادثة يونس النبى يسرد الإنجيل في الإصحاح ١٢ من الآيات ٣٨: ٤٠ قوله: (يا معلم نريد أن نرى منك آية.. فأجابهم المسيح: جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا يعطى له آية أخرى إلا آية يونس النبى لأنه كما جاء يونس في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال.. إلخ).

ومن كتاب اقتباسات من كتاب الأناجيل(١١) من التوراة:

جاء فى إنجيل متَّى ١٩ / ٣- ٨ ما نصه فى كلام جرى مع عيسى الله : (فدنا إليه بعض الفريسيين وقالوا له ليحرجوه: أيحل لأحد أن يطلق امرأته لأية علة كانت؟ فأجاب: أما قرأتم: (أن الخالق منذ البدء جعلها ذكرًا وأنثى).

وقال: (لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته ويصير الاثنان جسدًا واحدًا) فلا يكونان اثنين بعد ذلك، بل جسد واحد فها جمعه الله لا يفرقه إنسان)، فقالوا له: (فلهاذا أمر موسى أن تعطى كتاب طلاق وتسرح؟ قال لهم: (من أجل قساوة قلوبكم رخص لكم موسى في طلاق نسائكم، ولم يكن الأمر منذ البدء هكذا).

يقول بولس: (فإننا نحن الأحياء نسلم في كل حين إلى الموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضًا، فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم ولما كان لنا من روح الإيمان ما كتب فيه: (آمنت ولذلك تكلمت فنحن نؤمن ولذلك نتكلم) من الإصحاح الأول آية 11:11.

وفى نفس الإصحاح الأول ٥/ ٢:٩ يقول بطرس: (فتواضعوا تحت يـد الله القادرة ليرفعكم فى حينه وألقوا عليه جميع همكم فإنه يُعْنَى بكم كونوا قنوعين ساهرين إن إبليس خصمكم كالأسد الزائر يرود فى طلب فريسة له فقادموه راسخين فى الإيمان ... إلخ ).

<sup>(</sup>١) اقتباسات من كتاب الأناجيل من التوراة: دكتور/ أحمد حجازي السقا مكتبة الإيهان.

### ع عن المراج المر

ومن كتاب: المسيحية الحقة(١١):

نصوص من الإنجيل يصف المسيح فيها إله السهاء والأرض فيقول: (إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم) يوحنا المعمدان ٢٠/ ١٧.

وكذا: (الرب إلهنا رب واحد) مرقس ١٦: ٩٦ وأيضاً: (لأنه الله واحد وليس آخر سواه) مرقس ١١: ٣٢ ، وجاء: (هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل) متّى ١٦: ١١ ، (قد قام فينا نبي عظيم) لوقا ٧: ١٦ ، (وأنا الإنسان قد كلمتكم بالحق الذي سمعه من الله) يوحنا ٨: ٤٠ (إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم) يوحنا ٦: ١٤ (لا يمكن أن يهلك بني خارجًا عن أورشليم يا أورشليم يا أورشليم — يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين) لوقا ٣٣: ٣٤ (ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله) يوحنا ٨: ٤٠ ، فقالوا له: (إننا لم نولد من زنا لنا أب واحد وهو الله) يوحنا ٨: ٤١ (الذي من الله يسمع كلام الله) يوحنا ٨: ٤٧ .

وفي مقام البشارة جاء ما يأتى: (إن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتى) متّى 11: ١٤: (قوِّموا طريق الرب كها قال أشعياء النبى) يوحنا ١ / ١٩: ٣٣ ، (أنا أعمّ لدكم بهاء التوبة ولكن الذى يأتى بعدى هو أقوى منى الذى لست أهلاً أن أحمل حذاءه) متى ٣: ١١: (وكان يكرز قائلاً: يأتى بعدى من هو أقوى منى الذى لست أهلاً أن أنحنى وأحل سيور حذائه) مرقس ١: ٧ (الذى لست أهلاً لأن أحل سيور حذائه) لوقا ٣: ١٦.

ومن كتاب: ميثاق النبيين (٢):

جاء في إنجيل يوحنا في البشارة ٤/ ٢٥: ٢٦: (أن عيسى المنظم مر بمدينة من مدن السامرية فقالت له امرأة: أنا أعلم أم مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذلك يخبرنا

<sup>(</sup>١) المسيحية الحقة: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ميثاق النبيين: عبد الوهاب عبد السلام طويلة دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة ... مؤسسة علوم القرآن

## ع د المراقب المرافب ال

بكل شيء: قال لها يسوع: أنا الذي أكلمه هو).

وفى ١٤: ٢٦: (وأما الفارقليط الروح القدس الذي سيرسله الرب باسمى فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم..).

وفى ١٤: ٢٦ (وقلت لكم" الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون) ومن ١٤: ٣٠ جاء: (لا أتكلم أيضًا معكم كثيرًا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس" له فيَّ شيء).

#### ومن إنجيل برنابا هذه المقتطفات(١):

فى الفصل الرابع والثلاثون:

(كان أمام الباب واحد كانت يده اليمنى متيبسة إلى حد لم يتمكن معه من استعمالها..) ؟: (فوجه يسوع قلبه لله وصلى ثم قال: (لتعلموا أن كلماتي حتى أقول: (باسم الله (ث) أمدد يا رجل يدك المريضة) ٣: (فمدها صحيحة كأن لم تصبها علة) ص٧٠.

وفى الفصل الرابع والخمسون:

1: (فمتى مرت هذه العلامات تغشى العالم ظلمة أربعين سنة ليس فيها من حى (ت) إلا الله وحده الذى له الإكرام والمجد إلى الأبد) ١٧: (ارجو الله أن لا أرى هذه الهولة في ذلك اليوم) ١٨: (أن رسول الله وحده لا يتهيب هذه المناظرة لأنه لا يخاف إلا الله (خ) وحده) ص ٩٥.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) إنجيل برنابا: ترجمه من الإنجليزية د. خليل سعادة، المكتبة التوفيقية ص ٧٠.

<sup>(</sup>٥) ص ٩٤.

### عدى الْمِرْجِينِ الْرَالِمِينِ الْمُرْالِقِ الْمُرْالِقِ الْمُرَالِقِ عَلَيْهِ الْمُرْالِقِ عَلَيْهِ الْمُرَالِقِ عَلَيْهِ الْمُرَالِقِ عَلَيْهِ الْمُرْالِقِ عَلَيْهِ الْمُرْالِقِ عَلَيْهِ الْمُرْالِقِ عَلَيْهِ الْمُرْالِقِ عَلَيْهِ الْمُرْالِقِي الْمُرْالِقِيقِ الْمُرالِقِيقِ الْمُرالِقِيقِيقِ الْمُرالِقِيقِ الْمُرالِقِيقِ الْمُرالِقِيقِ الْمُرالِقِيقِ الْمُرالِقِيقِ الْمُرالِقِيقِ الْمُرالِقِيقِيقِ الْمُرالِقِيقِيقِيقِ الْمُرالِقِيقِيقِ الْمُرالِقِيقِ الْمُرالِقِيقِيقِيقِ الْمُو

وفي الفصل التاسع والستون:

1: (لعمر الله (ب) الذي أقف في وصفرته إنكم لا تنالون منى تملقا بل الحق) ؟: (لذلك أقول لكم: توبوا وارجعوا إلى الله كما فعل آباؤنا بعد ارتكاب الذنب ولا تقسوا قلوبكم) ص ١٠٩.

ونفى الفصل الثالث بعد المائة (أ):

ا: (إن بكاء الخاطئ يجب أن يكون كبكاء أب" على ابن مشرف على الموت)
 (ما أعظم جنون الإنسان الذي يبكى على الجسد الذي فارقته النفس ولا يبكى على النفس التي فارقتها رحمة الله بسبب الخطيئة) ص ١٤٨.

وفى الفصل السادس والأربعون بعد المائة (ت).

٢: (حينئذ قال يسوع: (اليوم حصل خلاص لهذا البيت) ٣: (حقا حقا إن كثيرين من العشارين والزواني والخطاة سيمضون إلى ملكوت الله) ٤: (وسيمضى الذين يتحسبون أنفسهم أبرارًا إلى اللهب الأبدية) ص ١٩٥.



<sup>(</sup>۱) ص ۱۰۹.

<sup>(</sup>۲) ص ۱٤۸.

<sup>(</sup>٣) ص ١٩٤.

# ع وع وع و الإغرب أو الجريد الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المنطقة المنط

### الفصل الثانى

### العلاقة بين هذه الكتب

بعد عرضنا لسرد هذه المختارات والمقتطفات من القرآن ، والتوراة ، والإنجيل كان من المنطقى القول بأن هذه الكتب فيها من الأساليب والتعبيرات مالا يمكن حصره من البلاغة والتوجيهات والمضامين القوية ، وهى تتفق من وجود وتختلف من وجود:

#### وتنحصر أوجه الاتفاق في الأتي:

أولاً: أنها كتب سماوية من عند الله تعالى وصلت إلينا عن طريق أنبياء معصومين فيها أخبار الماضين وأخبار عن المغيبات كما أن فيها إلزام ديني وتعبدى واجتماعي مما يعنى أنها تمثل الشرائع السماوية عمومًا.

ثانيًا: أن هذه الكتب لا ينهض أى كتاب أو تشريع أن يكون حجة أو حتى شبه حجة عليها.. مما يجعلها مقدسة وسامية.

ثالثًا: تعد تلك الكتب السهاوية هادية ومرشدة وموجهة تدور حول معتقدات ومقتضيات خاصة ليُهتُدَى بها إلى الله.

رابعًا: كما أنها هي المنشأ لتصنيف الأديان السماوية الثلاثة وهي (اليهودية، والنصرانية والإسلام) بشرائع خالصة.

خامسًا: ليس فيها أى تعارض أو ما يشبه التعارض فكلها تهدى إلى توحيد الله جل شأنه - وتخليص النفوس من الأرجاس.

سادسًا: وهذه الكتب نزلت بطرق خاصة وكيفية خاصة عن طريق الوحي أو الوعـد

<sup>(</sup>١) بعد طرحنا للكتب المحرَّمة والمحرَّفة واستثنائها.

# عوي الإغريب والراب المريض في الفران عوي وي وي الأعران عوي وي وي الأعران عوي وي وي

لرجال ذوي مكانة خاصة.

سابعًا: تعد هذه الكتب ذات قيمة عليا فكلامها نور وحفظها نور كما أنها تصل الأرض بالسماء - والعباد بالإله الواحد.

ثامنًا: وهي تدور حول جميع المحاور الإنسانية والطبيعية والملكوتية بيانًا وجدلاً وتفصيلاً في صور مختلفة.

تاسعًا: لا يذهب العقل في هذه الكتب إلى مذاهب مختلفة فأولها هو البداية المطلقة لكلام الله تعالى.. وآخرها هو النهاية المطلقة لكلام الله تعالى، ولا يستطاع مضاهاتها أو عاكاتها إطلاقًا.

عاشرًا: في دلالتها إعجاز لا يوصف قد يتفاوت ويتباين ولكنها تجمع على أن هناك قدرة وعلوا لا نهاية له ولا وصف.

### وتنحصر أوجه الاختلاف في الآتي:

أولاً: اختلاف نزولها باختلاف الزمان والمكان والأحكام والشرائع.

ثانيًا: نزلت التوراة أولاً بالشريعة الموسوية جملة واحدة وتلقاها الكليم موسى فل طور سيناء قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْمِ فَلَوْمِنَ مُلَاثِينَ لَيَلَةً وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْمِ فَعَنَّمُ مِيقَتُ رَبِّهِ اللهِ الله تعالى: ﴿ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَلَةً ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

وقيل: إنها احتوت سورة النجم بكاملها نصًا.

ثالثًا: وكان الإنجيل ثانيًا ونطق به روح الله عيسى الله وحبره الحواريون وكان ذلك بأرض فلسطين (القدس).

رابعًا: ثم القرآن الكريم ونزل به الأمين جبريل على رسول الله على منجمًا ومفرقًا في شبه الجزيرة العربية على مدى (٢٣) عامًا بأسلوب معجز وبيان واضح..

### عد الإغريب والبريد والأغريب والعراق في الفرآن عوى وعوى ومتاسك المعاد الإغريب والعربين في الفرآن عوى وعوى وعرب

خامسًا: تعددت أسماء القرآن ولم تختلف أحكامه ، واختلفت أسفار التوراة وآيات الإنجيل.. ويعتبر إنجيل برنابا أقرب إلى الصواب.

سادسًا: اقتصرت التوراة على خطاب بنى إسرائيل وتبشيرهم بالعالمية والأفضلية، وإخبارهم عن نبى آخر الزمان.

سابعًا: كما اقتصر الإنجيل على خطاب بنى إسرائيل أيضًا وتحديرهم من الخطايا، وإخبارهم عن النبي الخاتم محمد عليه عن النبي الخاتم معمد عليه عن النبي النبي النبي الخاتم معمد عليه عن النبي الخاتم معمد عليه عن النبي النبي النبي النبي الخاتم معمد عليه عن النبي الخاتم معمد عليه عن النبي الخاتم معمد عليه عن النبي ا

قَالَ نَعَالَىٰ ﴿ زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ۚ ۚ ۚ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرَقَانَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيدٌ ذُو ٱنفِقَامِ ۚ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٣، ٤].

ولا يخفى الفرق بين نزَّل ، وتكرار أنزل ... إلخ.

تاسعًا: القرآن لم يدخله التحريف ولا التبديل قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللهُ عَلَى اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْدُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّا لَكُونُ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّا لَكُونُ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ اللَّ

عاشرًا: التوراة والإنجيل دخلها التحريف والتبديل قال الله تعالى: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَنَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَنَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥].

ولقوله تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَامِرَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ اللهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مَ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَكُر تُؤْتُوهُ فَأَحْذَرُواً ﴾[المائدة: ٤١].

أحد عشر: اختلفت درجات الإعجاز بدرجات من نزل عليهم الكتاب فكان القرآن الكريم هو أعظم الكتب على أعظم الأنبياء والأمم.

### عوى و الإغريب والجريب في القرآن عوى ويون

اثنا عشر: عموم رسالة القرآن قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْدٍ ﴾ [المائدة: ٤٨].

ثلاثة عشر: في القرآن آيات فيها جدال لأهل الكتاب وسَوْق الحجج والبراهين على الوحدانية لله تعالى ، وختام الرسالات.

أربعة عشر: في التوراة والإنجيل (جدال) فيه (إنقاص) من الذات العلية - حاش لله - كمصارعة يعقوب للرب ، ومحاولة الزج بعقيدة (التثليث) والقول بالأقانيم الثلاثة قال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ أَبَنُ ٱللَّهِ فَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ أَبَنُ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ أَبَنُ اللَّهِ فَوَالَمَ اللَّهُ أَنِّ اللَّهِ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

خمسة عشر: أثبت القرآن الكريم جميع الأنبياء والرسل كما اعترف بجميع الكتب السهاوية وتحدث عن جميع الأمم – وهذا ليس موجودًا بهذا الوصف في الكتب السابقة .

قال الله تعالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَمَلَكَيْكِيهِ وَكُنْهِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِنَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِنَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَن وَبَنُلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْكَتِهِ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْكَتِهِ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِيْمِ وَمُلَيْكُم بَعِيدًا الله وَمَلَيْكُم بَعِيدًا الله وَمُلَيْكُم بَعِيدًا الله وَمُلَيْكُم بَعِيدًا الله وَمُلْكِمُ بَعِيدًا الله وَمُلْكُمُ بَعِيدًا الله وَمُلْتِهِ وَمُلْكِمُ بَعِيدًا الله وَمُلْكُمُ بَعِيدًا الله وَمُلْكِمُ بَعِيدًا الله وَمُلْكِمُ بَعِيدًا الله وَمُلْكِمُ بَعِيدًا الله وَمُلْكُمُ بَعِيدًا الله وَمُلِهُ الله وَمُن الله وَمُنْ الله وَمُلْكُمُ الله وَمُن الله وَمُن الله وَلَا الله وَمُن الله وَمُنْ الله وَلَهُ الله وَمُنَا الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُن الله ومُن الله ومِن الله ومُن الله ومِن الله ومُن الله ومِن الله ومُن الله ومُنْ الله ومُن الله ومُ

# عوى وي الإغربيا والبحيد بالله في الفران عوى وي وي عوى وي وي المعربي وي الفران عوى وي وي وي وي وي وي

## الفصل الثالث

### هل هناك جامع بين هذه الكتب؟ أم لا؟

احتوت التوراة على أخطاء ذات طابع تاريخي ١٠٠ اكتشفها عدة مفسرين من اليهود والمسيحيين ولكنهم قللوا من أهمية هذه الأخطاء حيث يرون أنه من الطبيعي أن يقدم الكاتب أمورًا تاريخية بحسب وجهة النظر الدينية .

ولقد لوحظ أن كثيرًا من المصادر المختلفة التي استخدمت في تأليف النص هي أصل رواية حدث واحد بشكلين مختلفين ، بل إن التعديلات المختلفة والإضافات اللاحقة إلى النص نفسه كالتعليقات التي أضيفت استدلاليا ثم دخلت فيها بعد على النص عند نسخه مرة أخرى مما جعل الأب (ديفو) يقدم تفصيلاً بكثير من النقاط المتنافرة التي لا يبدو لنا أن الفكرة العامة التي نستطيع الخروج بها من هذه الأخطاء هو أنه لا يجب أن نأخذ المنص مأخذًا حرفيًا.

وتعد الموضوعات التى عرضتها التوراة خاصة بالأنبياء: نوح وإبراهيم وإيليا ويونس وأيوب وموسى، وبملوك إسرائيل طالوت وداود وسليهان ، وعرضت كذلك بشكل نوعى لروايات وأحداث كبرى تدخلت الخوارق في مجراها، فهناك مثلاً: خلق السهاوات والأرض وخلق الإنسان والطوفان وخروج موسئ ، وهى موضوعات لها روايات مشتركة بين القرآن والتوراة ويستحقان القرآن والتوراة ويستحقان الدراسة وهذان الموضوعان هما: ١ - الطوفان ٢ - خروج موسى من مصر.

والأول مهم لأنه لم يترك في تاريخ الحضارات الآثار التي تضمنتها رواية التوراة على حين أن المعطيات الحديثة لا تثير أي نقد بالنسبة إلى رواية القرآن.

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، د/ موريس بوكاي.

أما الثاني فهو مهم أيضًا لأن رواية القرآن ورواية التوراة تبدوان متكاملتين في خطوطها العريضة ولأن المعطيات الحديثة تأتى لكل من الروايتين بدعم تاريخي ملحوظ، انتهى كلامه.

أما عن القرآن والأناجيل فيجب أولاً ملاحظة "أنه ليس هناك أى موضوع من موضوعات الأناجيل قد أثار انتصارات من وجهة النظر العلمية دون أن نجده في القرآن، والمسيح في القرآن موضوع إشارات عديدة منها على سبيل المثال إعلان ميلاد مريم إلى أبيها، وإعلان معجزة ميلاد المسيح لمريم، وطبيعة المسيح فهو نبى يحتل المكانة الأولى من بين كل الأنبياء، وصفته كمسيح، والوحى الذي توجه به للبشر مؤكدًا ومعدلاً التوراة، وتبشيره وتلامذته الحواريون، والمعجزات، وصعود الأخير إلى جانب الله ودوره في اليوم الآخر.

إن سورة آل عمران وسورة مريم تخصصان فقرات طويلة لأسرة المسيح وهما ترويان مولد أمه مريم وصباها وإعلانها بأمومتها الخارقة والمسيح يسمَّى دائيًا في القرآن (ابن مريم) والقرآن يعطى نسب المسيح من جهة أمه أساسًا وذلك أمر منطقى تمامًا إذ ليس للمسيح أب بيولوجى.

وهنا ينفصل القرآن عن إنجيلي متّى ولوقا اللذين يعطيان للمسيح نسبين من جهة الذكور وهي بالإضافة إلى ذلك مختلفة. إن القرآن يضع المسيح من خلال نسب أمه وفي سلسلة نوح وإبراهيم وأبي مريم ويسمّى في القرآن (عمران) ففي القرآن يقول الله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَغَنَ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيهَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهُ لَهُ الْعَلَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ

المسيح إذن سليل نوح وإبراهيم من أمه مريم ومن أبي هذه - أي عمران - ولا يجد قارئ القرآن أخطاء في الأسهاء كتلك التي يجدها في الأناجيل وتعنى الأخطاء الخاصة

بأسلاف المسيح واستحالات الأنساب في العهد القديم.

أما من ادعوا بغير أساس أن محمدًا على هو مؤلف القرآن وأنه قد نقل كثيرًا من التوراة فادعاؤهم باطل ؛ لأن ذلك لو كان حقا لتساءلنا من الذى دفعه أو ما الحجة التى أقنعته بالعدول عن نقل التوراة فيما يتعلق بأسلاف المسيح وبإدخال تصحيح في القرآن يضع نصه بعيدًا عن أى مرمى نقدى تثيره المعارف الحديثة على حين أن نصوص الأناجيل والعهد القديم غير مقبول بالمرة من وجهة النظر هذه.

#### افتراءات، والرد عليها

وقد تولى الأستاذ الدكتور/ عبد العظيم المطعني "الرد على الادعاءات الكاذبة المجملة في الآتى:

١- أن محمدًا عَلَيْكُ ألف القرآن من عنده وهو منعزل في غار حراء وزعم أنه أُوحِيَ اليه به من قبل السماء.

٢- أن محمدًا عَلَيْكُ صادق ولكنه محدوع ؛ لأن رسالته كاذبة؟!.

۳- أن القرآن مقتبس من التوراة وليس له مصدر سهاوى مستقل. بل إن البعض
 تمادى في تطاوله فقال:

(ما في القرآن من جديد فليس صحيحًا..وما فيه من صحيح فليس جديدًا ) ؟!

﴿ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَعْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ ﴾ ﴿ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَعْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ ﴾ [الكهف: ٥].

#### فكان ردُّ فضيلته - حفظه الله - عليها:

أن هؤلاء ليس لهم حجة فيما قالوا سوى شبهة واهية ومع علمهم بضعفها بل ببطلانها

<sup>(</sup>١) مجلة الأزهر، الجزء العاشر السنة ٧٤ – شوال ١٤٢٢ هـ، يناير ٢٠٠٢م.

فإنهم «بنوا من حبَّتها قُبَّه» لأنهم لا يبحثون عن الحق ليتبعوه وإنها همهم كله محاربة الإسلام والقضاء عليه ﴿ حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُ ﴾ والقضاء عليه ﴿ حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُ ﴾ [المقرة: ١٠٩].

وافتراض حسن النية فيهم مستحيل لأن البغضاء بدت من كل كلمة تفوهوا بها في هذا المجال والشبهة في التوراة.

ومن أبرزها الجانب القصصى وبعضهم يضيف على التوراة باعتبارها ، عندهم مصدرًا للقرآن يضيف الإنجيل كمصدر ثانوى مساعد للتوراة في تكوين القرآن وهذا هو المسمَّى «بالاقتباس».



# الفصل الرابع

### الاقتباس(١)

وفنَّد فضيلته هذه المزاعم بتوضيح معنى الاقتباس ، فقال: الاقتباس عملية فكرية لها ثلاثة أركان وهي:

١ - الشخص المقتبِسُ ١ - الشخص المقتبِسُ منه.

٣- المادة العلمية المقتبَسَةِ... وتطبيق هذا على ما نحن بصدده يسفر عن الآتي:

أ - محمد عليه هو المقتبِس ب- موسى الله أو (التوراة) هو المقتبَسُ منه.

ج- المادة القصصية في القرآن (المقتبَسَةِ) ويطرح هذا السؤال:

هل القرآن عندما اقتُبِسَ من التوراة أو الإنجيل - كما تدَّعون - كان خاضعًا لشروط الاقتباس المتقدم ذكرها والتي ترتب على هذا النحو:

أولاً: نقل الفكرة بلفظها ومعناها ، أو بمعناها دون لفظها.

ثانيًا: نقل جزء من الفكرة بلفظها ومعناها، أو بمعناها دون لفظها.

ثالثًا: عجز المقتبس عن الإتيان بجديد لم يكن له وجود في المصدر الذي حدث الاقتباس منه بل يتحتم عليه أن يدور في فلكه دائيًا.

إذا قارنا بين مواضع التشابه في القرآن وفي التوراة لاحت لنا «حقيقة ضخمة» لا يمكن عقلاً إنكارها تلك الحقيقة أن القرآن كان أطول باعًا.. وأرحب أفقًا.. وأوسع

<sup>(</sup>١) الاقتباس هنا خاص برد دعوى أهل الكتاب بمصدريه التوراة والإنجيل للقرآن ، وله باب آخر خاص يتضمن الشعر أو النثر بعض القرآن في كتاب الإتقان وكتاب البرهان.

# عوعود والإغربين والبريد بي في الفرآن عوده ودود والإغربين والبريد الله الفرآن عوده ودود والمعربين في الفرآن عوده ودود

مساحة بما عليه التوراة والإنجيل وملحقاتها التي يدرجها القوم في مفهوم «الكتاب المقدس» ذلك أن القرآن الكريم:

- ١- عرض الوقائع عرضًا يختلف عن عروض التوراة لها.
- ٧- أضاف جديدًا لم تعرفه التوراة ولا أسفار الكتاب المقدس جميعها.
  - ٣- صحح أخطاء فاحشة حفلت بها أسفار التوراة.
  - ٤- انفرد القرآن بحقائق خاصة ليس لها في الوجود مصدر سواه.
- ه في حالة اختلاف القرآن مع التوراة يكون الصواب هو ما في القرآن والخطأ هو ما
   في التوراة بشهادة العقل والنقل والعلم والواقع!!.

### صورالتشابه بين: القرآن - والتوراة - والإنجيل.

وقد استند الدكتور المطعني إلى ثلاث صور وناقشها وقام بمقارنتها وهي كالتالى:

الصورة الأولى: مراودة زوجة عزيز مصر ليوسف وسجنه عليه.

الصورة الثانية: واقعة لبني آدم: قابيل وهابيل.

الصورة الثالثة:بشارة زكريا بيحيي ع

### مراودة زوجة عزيز مصر ليوسف وسجنه:

أولاً: نص حديث التوراة :

وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينها إلى يوسف وقالت: اضطجع معى.. فأبى وقال لامرأة سيده: هو ذا سيدى لا يعرف معى ما فى البيت.. وكل ما له قد دفعه إلى يدى.. ليس هو فى هذا البيت أعظم منى.. ولم يمسك عنى شيئًا غيرك لأنك امرأته فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله... وكان إذا كلمت يوسف يومًا فيومًا أنه لم يسمح لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها.

# عوى والإغربين والبريد في الفران عوى وي ويودون

ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت فأمسكت بثوبه قائلة: اضطجع معى فترك ثوبه في يدها وخرج إلى خارج وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة:

(انظروا قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا.. دخل إلى ليضطجع معى فصرخت بصوت عظيم.. وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خارج.. فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده على بيته فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة: دخل إلى العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني.. وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خارج.. فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك أن غضبه حمى فأخذ يوسف ووضعه في بيت السجن المكان الذي كان أسرى مجبوسين فيه).. سفر التكوين الاصحاح ٣٩ – من ١٩٠٧.

#### ثانيًا؛ نص حديث القرآن ؛

### عوي و الإغريب والبيدين في الغران عود عود الإغريب والبيدين في الغران عود عود الإغريب المراد على العراد المراد المرا

مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْمَزِيزِ ثُرُودُ فَلَهُا عَن فَفْسِهِ وَقَدْ شَغْفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَبُهَا فِي ضَلَالِ ثَبِينٍ ﴿ فَامَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ لَفْسِهِ وَأَعْتَدَتْ لَمَنَ مُتَكّفًا وَمَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَأَعْتَدَتْ لَمَنَ مُتَكّفًا وَمَاتَتْ كُلَّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا رَأَيْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِيهِ مَا هَنَا بَشَرًا إِنْ هَلَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللّهُ وَلَقَدْ رَوَدَنَّهُ عَن نَفْسِهِ فَا اللّهُ مَلَكُ كَرِيمُ ﴿ وَلَيْهُ وَلَقَدْ رَوَدَنَّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَين لَمْ وَلَين لَمْ مَا عَامُرُهُ لَلْسَجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِنَ ٱلصّبُغِينَ ﴿ وَلَقَدْ رَوَدَنَّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَين لَمْ وَلَين لَمْ مَا عَامُرُهُ لَلْسَجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِنَ ٱلصَّاعِينَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ رَوَدَنَّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَين لَمْ وَلَين لَمْ مَا عَامُرُهُ لَكُ لَكُن اللّهُ عَلَى مَن الصّبُغِينَ ﴿ وَلَقَدْ رَوَدَنَّهُ عَن فَلَسِهِ وَالسَّعِمُ أَلَى مَن الْقَيْفِ لَلْ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ فَى مَن الصَّعْفِينَ وَلَيْ فَى السَّعِيمُ الْمِينَ السَّلَكُ مُن الْمُعْلِمُ وَلَى اللّهُ لَكُمُ اللّهُ اللّهُ مُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### المقارنية:

بعد عرض هذين النصين من التوراة والقرآن يمكننا المقارنة بينهما على هذا النحو:

التوراة: المراودة حدثت مرارًا.. ونصح يوسف لامرأة العزيز كان قبل المرة الأخيرة.

القرآن: المراودة حدثت بعد مرة واحدة وقد اقترنت بعزم امرأة العزيز على يوسف لينفذ رغبتها.

التوراة: تخلو التوراة من الإشارة إلى غلق الأبواب وتقول: إن يوسف ترك ثوبه بجانبها وهرب.. وانتظرت هي قدوم زوجها العزيز وقصت عليه القصص بعد أن أعلمت بها أهل بيتها.

القرآن: يشير إلى تغليق الأبواب وأن يوسف هم بالخروج فقدّت قميصه من دبر وحين وصلا إلى الباب وهي تطارد يوسف فوجئا بالعزيز يدخل عليها فبادرت المرأة في الحال بشكوى يوسف الميلاعلية على زوجها واقترحت على زوجها سجن يوسف أو تعذيبه.

# ع د المواجد المراجد ال

التوراة: لم يكن يوسف موجودًا في البيت حين دخل العزيز ولم يدافع عن نفسه حين التهمته امرأة العزيز واقترحت عليه سجنه أو تعذيبه.

القرآن: يوسف كان موجودًا في البيت لما دخل العزيز وقد دافع عن نفسه أمامه وقال يوسف للعزيز: هي التي راودتني عن نفسي.

التوراة: تخلو التوراة من حديث الشاهد وتقول: إن العزيز حمى غضبه على يوسف ثم أودعه السجن فورًا دون عرض أمره على حاشيته.

القرآن: يذكر القرآن شهادة الشاهد تفصيلاً كما يشير على اقتناع العزيـز بالـشهادة مـع توجيه اللوم إلى امرأته ويثبت يوسف على العظة والطهارة ويؤكد أن امرأتـه أخطـأت وأن إدخال يوسف السجن كان بعد مشاورة حاشية العزيز.

التوراة: تخلو التوراة من حديث النسوة باتهامهن امرأة العزيز بمراودة فتاها يوسف عن نفسه ووصفها بأنها كانت من الضالين.

القرآن: يذكر حديث النسوة بالتفصيل وتوجيه الدعوة إليهن من امرأة العزيز وحضورهن إلى بيتها مع ما دار في هذا اللقاء من أحداث مذهلة.

التوراة: تعبر التوراة عن مراد امرأة العزيز من يوسف بالاضطجاع معها وهو كناية مبتذلة لفظًا ومعنى لأنها تجسيم مكشوف لعمل الفاحشة.

القرآن: يعبر القرآن عن مراد المرأة من يوسف ﷺ بالمراودة وإغرائها إياه (هيت لك) وهما كنايتان عفيفتان تومئان إلى المعنى المراد وراء حجاب.

#### نتيجة المقارنة:

القرآن الكريم أتى بجديد لم تعرفه التوراة ومنه حديث النسوة ومدحهن ليوسف والهمِّ بين المرأة ويوسف.. كما سجَّل القرآن دعاء يوسف ربه واستجابة الله دعاء يوسف وقدُّ قميصه من الخلف – ثم عرض الواقعة على حاشية العزيز ، ولو كانت التوراة هي مصدر

# عوى و الإغريب والبريد بي في الغران عوى وي وي عربي المالية الما

القرآن فأين نجد هذا الجديد في التوراة؟! وهذه كافية في إبطال الدعوى القائلة باقتباس القرآن من التوراة ثم زعم أنه وحى نزل عليه من الله عليه كما أن القرآن قام بتصحيح أخطاء وردت في حديث التوراة عن هذه الواقعة من قصة يوسف عليه ومن تلك الأخطاء:

أن يوسف عَلَيْ لله ميترك ثوبه بيد المرأة في بيت العزيز بل كان مرتديًا ثوبه وهو يحاول الإفلات من الوقوع في الفاحشة التي كانت المرأة تطارده من أجلها – وهذا ما أثبته القرآن الكريم – كل ما في الأمر أن المرأة قدَّت قميصه من الخلف وهذا هو الأليق بسمعة رسول كريم – ورسل الله جميعًا منزهون عن الخطايا مبرءون من الدنايا – قد يزعم الخصم أن الذي ذكره القرآن هو الخطأ.. وأن الذي ورد عن التوراة هو الصواب..؟ ولكن يجاب عن ذلك: بأننا لم نتحيز للقرآن لأنه كتاب المسلمين ؛ ولكن دعانا إلى هذا داعيان:

الأول: لم يرد في القرآن قط خلاف ما هو الحق وعلى كثرة ما طعن فيه الطاعنون -قديمًا وحديثًا - لم يعثروا فيه على ما يخالف الحق والصواب.

الثانى: يقرر القرآن أن يوسف عَلَيْكُم مِترك ثوبه بل فرَّ هاربًا من كيد المرأة فأمسكته من الخلف ومزَّقته بينها تقول التوراة إن يوسف ترك ثوبه كله بيد المرأة وذهب فاذا سلمنا برواية التوراة فيوسف ليس عفيفًا - حاش لله - وفي هذه الحالة تكون امرأة العزيز على صواب في إلقاء التهمة عليه.. أما رواية القرآن ففيها إدانة قوية لامرأة العزيز وبراءة قوية ليوسف عليه..

أما ادعاؤهم بأن القرآن زوَّر الواقع حيث أثبت شهادة شاهد للواقعة من أهل المرأة بينها كان يوسف وامرأة العزيز وحدهما في البيت فأين كان يختبئ الشاهد.

وأجيب عن ذلك بأنه: لا يلزم من إثبات الشهادة في القرآن وجود أحد معها في البيت فهذا أمر مسكوت عنه في القرآن لا يثبته ولا ينفيه ومع هذا فالشهادة مقبولة لأنها قد تكون إدلاء رجل من أهلها حضر مع العزيز فأدلى برأيه وأشار على العزيز بتحكيم هذه (الإمارة) بعد اقتناعه بإدانة المرأة.

### عوى الْمَا عِنْ الْمُرْكِينِ الْمُرَالِينِ عَلَيْ الْمُرْالِينِ عَلَيْهِ الْمُرَالِينِ عَلَيْهِ الْمُرالِينِ عَلَيْهِ الْمُرالِينِ عَلَيْهِ الْمُرالِينِ عَلَيْهِ الْمُرَالِينِ عَلَيْهِ الْمُرالِينِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُرالِينِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُرالِينِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُرالِينِ عَلْمُ الْمُرالِينِ عَلَيْهِ عَلْمُ الْمُرالِينِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

#### (واقعة ابننيُ آدم ؛ قابيل وهابيل )

#### أولاً: نصحديث التوراة:

"حدث بعد أيام أن قدّم قابيل من أثهار الأرض" قربانًا للرب وقدّم هابيل أيضًا من أبكار غنمه ومن سهانها.. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قابين وقربانه لم ينظر..! فاغتاظ قابين جدًا وسقط وجهه فقال الرب لقابين: لماذا اغتظت؟ ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أملاً رفع.. إن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها.. وكلم قابين هابيل أخاه وحدث إذ كانا في الحقل أن قابين قام على هابيل أخيه وقتله.. فقال الرب: لقابين أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم.. أحارس أنا لأخى؟ فقال ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلى من الأرض فالآن ملعون أنت التي فتحت فاها.. لتقبل دم أخيك من يدك – متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها.. تائها وهاربًا تكون في الأرض. فقال قابين للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل أنك طردتني اليوم على وجه والأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائهًا وهاربًا من الأرض فيكون كل من وجدني يقتلني.. قال له الرب: لذلك كل من قتل قابين فسبقه أضعاف ينتقم منه.. وجعل الرب لقابين للامة لكي لا يقتله كل من وجده.. فخرج قابين من لدن الرب وسكن في أرض تود مرة عدن" سفر التكوين الإصحاح الرابع (٣٠ ١٦٠).

#### ثانيًا: نصحديث القرآن:

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبِنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُيْلَ مِنَ أَخَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَوِ قَالَ لَأَقْنُلُنَكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ الْمُنْقِينَ اللهُ لَيْنَ بَسُطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُلَنِي مَا آنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِي الْمُنْقِينَ اللهُ وَنَ اللهُ مَنْ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِي الْمُنْقِينَ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) مجلة الأزهر الجزء ١١ (السنة ٧٤) ذو القعدة ١٤٢٢ هـ فبراير ٢٠٠٢ م.

# عوعود الإغريب زالج يدراني في الفرآن عود عود عود الإغريب والجراني في الفرآن عود عود الإغريب المرادة

أَصْحَبِ النَّارِ وَذَلِكَ جَرَّوُا الظَّلِمِينَ (اللَّهُ فَطُوَعَتَ لَهُ نَفْسُهُ وَلَلَ آخِيهِ فَقَلْلَهُ فَالْمَا يَحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيكُ كَيْفَ فَأَصَبَحَ مِنَ الْمُنْسِرِينَ (اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَا

#### المقارنـة:

ونعرض للمقارنة هنا أيضًا بعد عرض النصين الماضيين فنقول:

التوراة: تسمى أحد ابنى آدم قابين (بالنون) وهو القاتل وتسمى الآخر هابيل.. وهـو المقتول.

القرآن: لم يطلق أسماء على ابني آدم واكتفى بأنهما ابنان لآدم عليك .

التوراة: تحدد نوعية ما قدمه الابنان من قرابين.

القرآن: لم يحدد نوعي القربان بل اكتفي بذكرهما إجمالاً.

التوراة: تروى حوارًا مباشرًا بين الابن القاتل (قابين) وبين الرب.. وأنه حدث مرتين:

# عادعادعاد الإغربية زالج عنه زالج عنه زالج عنه زالج عنه زالج عنه المؤرِّل عادعادعاد

قبل القتل وبعده.

القرآن: يخلو من ذكر هذا الحوار بين الابن القاتل والرب قبل القتل وبعده لا مباشرًا ولا غير مباشر .

التوراة: تقول إن الرب طرد قابين ولعنه.

القرآن: يخبر أن القاتل أصبح من الخاسرين بعد قتل أخيه.

التوراة: تصرح بأن الرب عفا عن قابين القاتل وحقن دمه وغلظ عقوبة من يعتـدى عليه ووضع عليه علامة تحذر من قتله.

القرآن: يخلو من هذا العفو والتغليظ في عقوبة من يعتدى على القاتل (قــابين) أو مــن وضع علامة عليه تحذر من قتله.

التوراة: الحوار الذي روته احتوى على عدة أفكار ثانوية منها قول قابين للرب: أحارس أنا لأخى؟.

القرآن: لم يرد شيء من أفكار الحوار الذي روته التوراة في حديث القرآن الكريم. فضلاً عن عبارة – أحارس أنا لأخي؟ مع ما فيها من سوء أدب مع الله...

التوراة: خلت من الحوار الذي دار بين ابني آدم.. وحولته إلى حوار بين الرب وبين ابن آدم القاتل.

القرآن: يروى حوارًا دار بين ابني آدم صور فيه الواقعة تصويرًا مقبولاً.

التوراة: تحدد التوراة المكان الذي آوى إليه قابين بعد جريمته.

القرآن: يغفل القرآن هذا الجانب تمامًا لأنه لا يضيف شيئًا على جوهر الواقعة.

التوراة: تجعل ندم قابين نتيجة للعن الرب إياه وطرده من وجه الأرض.

القرآن: يجعل ندم ابن آدم القاتل نتيجة لإحساسه بقبح جريمته التي اقترفها.. وهي

التوراة: أوردت الواقعة مجرد سرد لحادثة وقعت ولم توظفها تربويًا ولا تـشريعيًا ولا ولا تـشريعيًا ولا والتها عقوهه والتها عامضة وأغرب ما فيها محاماة الله عن قابين وصون دمه.. وتغليظ عقوهه من يعتدى عليه..

القرآن: يوظف القرآن الواقعة توظيفًا تربويًّا وتشريعيًّا ويهول من جريمة قتل النه من البريئة و يجعلها بمثابة قتل للناس جميعًا ، كما يعظم من فضل حماية النفس من الاعتداء عليها و يجعلها بمثابة إحياء الناس صونًا للدماء.

#### نتيجة المقارنة:

انفرد القرآن بذكر حقائق لم يرد لها ذكر في التوراة كالحوار الذى دار بين الأخوين وجاء في نهايته قتل أحدهما للآخر وهذا الحوار ليس له وجود في التوراة بما يدفع ويبطل مصدرية التوراة للقرآن تعرض القرآن لقصة (الغراب) الذي بعثه الله معلمًا ومرشدًا للقاتل ليوارى سوأة أخيه.. بينها لم يرد للغراب ذكر في التوراة أصلاً.

#### ومما نستخلصه من أحكام وردت في هذه الآيات في القرآن الكريم:

- ١- تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
  - ٧- الحث والترغيب في رعاية الحرمات.
- ٣- سن العقوبات لمن يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادًا.
- ٤ حدد نوعية العقوبات مثل: التقتيل والتصليب وتقطيع الأيدى من خلاف والنفى
   من الأرض (التغريب) أو الحبس.

### عادعاد الإغربين زُولِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### بشارة زكريا بيحيى ع

#### أولاً: نص حديث الإنجيل:

«ولم يكن لهما ولد - أي لزكريا وامرأته ٠٠٠ - إذ كانت الياصابات - يعني امرأة زكريا عاقرًا وكانا كلاهما متقدمين في أيامهما فبينها هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله – حسب عــادة الكهنوت - أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخُّر وكان جمهور الشعب يـصلون خارجًا وقت البخور وظهر له ملاك الرب واقفًا على يمين مذبح البخور فلما رأى زكريا اضطرب ووقع عليه خوف فقال له الملاك: لا تخف يا زكريـا لأن طلبيتـك قــد سـمعت.. وامرأتك الياصابات ستلد لك ابنًا وتسميه (يوحنا) ويكون لـك فـرح وابتهـاج وكشيرون سيفرحون بولادته لأنه سيكون عظيها أمام الرب وخمرًا ومسكرًا لا يشرب ومن بطن أمه يمتلئ بروح القدس ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم.. يرد قلوب الآباء على الأبناء.. والعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبًا مستعدًا فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة من أيامها فأجاب الملاك وقال له: أنا جبريل الواقف أمام الرب وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا.. وها أنت تكون صامتًا ولا تقدر أن تتكلم على اليوم الذي يكون فيه هذا لأنك لم تصدق كلامي اللذي سيتم في وقته.. وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من إبطائه في الهيكل فلم خرج لم يستطع أن يكلمهم ففهموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل فكان يومئ إليهم وبقى صامتًا» إنجيل لوقا: الإصحاح الأول من (١: ٢٢).

#### ثانيًا: نص حديث القرآن :

قال تعالى: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ دُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَلَوِ اللهُ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيْئِكَةُ وَهُوَ قَايَهُمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَلَوِ اللهِ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيْئِكَةُ وَهُوَ قَايَهُمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ

<sup>(</sup>١) مجلة الأزهر - العدد السابق.

# ع 363636 الْإِعْ يَهِ إِنْ الْرِائِي فِي الْقِرْآنِ عُودَ 363636 الْإِعْ يَهِ إِنْ الْرِائِي فِي الْقِرْآنِ عُودَ 363636

أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ اللَّهِ يُسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ الْ عَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِي الْحِبُرُ وَامْرَأَيِي الصَّلِحِينَ الْ عَالَ رَبِّ اجْعَل لِنَ ءَايَةً قَالَ عَاقِرٌ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِنَ ءَايَةً قَالَ عَاقِرٌ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِنَ ءَايَةً قَالَ عَالَيْكُ أَلَا تُحَلِمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزُأً وَاذْكُو رَبَّكَ حَيْيرًا وَسَيِّحَ عَالَيْكَ أَلَا تُحَلِمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزُأً وَاذْكُو رَبَّكَ حَيْيرًا وَسَيِّحَ إِلَى عَمِوان: ٢٨: ٤١].

وقال أيضًا: ﴿ كَهِيعَصَ اللَّهُ ذِكُرُ رَخْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ. زَكْرِيًّا آنَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، نِدَأَةً خَفِيتًا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ ۚ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَنزَكَرِيًّا إِنَّا نُبَثِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ، يَعْيَىٰ لَمْ بَغْعَل لَّهُ، مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُوبُ لِى غُلَمُ ا وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰٓ هَ مِنْ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْءًا ۗ ۞ قَالَ رَبِ ٱجْعَكُل لِي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا اللهُ غَنَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًا الله يَنيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَنَبَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا اللَّ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكُوٰةً وَكَانَكَ تَفِيَّا ﴿ وَكُولَا يُولِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدُ وَيُومَ يَمُوتُ وَيُومَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ اللَّهِ ﴾ [مريم ١٠].

# عوى و الإغريان الجيان في القرآن عوى دود الإغرين في القرآن عوى دود الإغرين في القرآن عوى دود الإغران ع

#### المقارنة:

بعد عرض هذين النَّصين نورد تلك المقارنة فيما يأتي:

الإنجيل: يجعل الصمت الذي حل بزكريا عليه عقوبة من ملاك الرب لأنه لم يصدق كلامه.

قوله في سورة مريم: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُلْ لِي ٓ ءَايَـٰةٌ قَالَ ءَايَـتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَ لَيَـالِ سَوِيًا ﴿ ﴾ [مريم: ١٠].

الإنجيل: حدد مدة الصمت من خروج زكريا من الهيكل إلى يوم أن يولد يحيى.. وهذا خطأ بيِّن صححه القرآن وجعل المدة ثلاثة أيام بلياليها.

القرآن: قدَّم على قصة البشارة بيحيى قصة نذر امرأة آل عمران ما في بطنها محررًا لله تعالى أنها ولدت أنثى وكأنها تعتذر بعد الوفاء بنذرها لأن الإناث لا يصلحن للنذر.

الإنجيل: يجعل البشارة على لسان ملاك واحد وجعل القرآن على لسان الملائكة.

القرآن: يثبت كفالة زكريا بي للمولودة ووجوده رزقها عندها دون أن يعرف مصدره. كما يربط بين دعاء زكريا ربه أن يهب له ذرية طيبة.. وبين مولودة آل عمران.. والدعاء ذكر في القرآن.

؛ الإنجيل: يجعل التسمية بيحيى أو يوحنا من اختيار زكريا وأن الملاك قد نبأ.. أما القرآن فيعزو التسمية إلى الله تعالى.

# ع دع دع دو الإغرب أراب المرابي في الفران ع دع دع دع دع دود دود الإغرب المرابي في الفران ع دع دع دع دع دع دود دع د

القرآن: جعل دعاء زكريا لربه أن يهبه يحيى ليرثه ويرث آل يعقوب.

الإنجيل: يقول إن زكريا حين جاءه ملاك الرب وقع عليه خوف واضطراب.. مع أن ذلك لو حدث لأثبته القرآن الكريم.

القرآن: فيه أمر من زكريا على للمن لقومه بتسبيح الله بعد خروجه من المحراب كما أن فيه ثناء على يحيى بأنه بار بوالديه وبأنه سلام من الله وفيه إخبار بأن الله أتاه الحكم صبيًّا وأمره بأخذ الكتاب.

#### نتيجة المقارنة:

انفرد القرآن بحقائق ودقائق لا وجود لها في الإنجيل أصلاً فضلاً عن كثير من الأخطاء التي صححها القرآن في التوراة..

اتضح من عدم إثبات الخوف لزكريا عليه في القرآن عند تلقيه البشارة أن ما ثبت في التوراة من ذلك محض افتراء ولا وجود له وأن دعاء زكريا عليه لم يكن بذنب كها أثبتته التوراة.

### وَإِذَنَ :

فكل ما ورد من نصوص مختلفة في القرآن والتوراة والإنجيل يجعل من القرآن المصدر الوحيد والأمين على واقع الأحداث وسردها من جميع الوجوه. وما ذكر غيض من فيض واختيارات معينة أريد بها البيان وبأن القرآن لا يمكن بأن «يستورد» من التوراة أو الإنجيل شيئًا –أى شيء –ويصدق هذا قول الله على : ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُعً إِلَى رَبِّهِم يُعْشَرُونَ ﴿ مَا مَرْطَنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُعً إِلَى رَبِّهِم يُعْشَرُونَ ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

والسبب في ذلك واضح فالقرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يمكن تحريفه أو تبديله مها جند أهل الباطل لذلك ومها حشدوا لذلك من طاقات ،ومن

عجيب الحكمة الإلهية أن يبرز من بين أعداء الإسلام بعض المنصفين فيكتبون بأقلامهم كلمات منصفة عندما أذهلهم وأفحمهم ما وجدوه في القرآن والإسلام.

#### أقلام منصفة:

#### جاء في دائرة معارف (لا روس) ما يلي:

«العلم العصرى ولا سيما النقد الألماني قد أثبت بعد أبحاث مستفيضة في الآثار القديمة والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتبها موسى وأنها عمل أحبار لم يذكرو اسمهم عليها ألفوها على التعاقب معتمدين في تأليفها على روايات سماعية سمعوها قبل أسر بابل. بل ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الأسفار الخمسة ليس فيها كل الروايات الإسرائيلية ولكنها تحتوى فقط على إشارات ورموز وحكايات وأن هجرة مصر إن هى إلا قصة وهمية أو حادثة رمزية ليس لها أى أصل حقيقى».

«السامرة لهم توراة تخالف توراة اليهود وليس يعرف زمن ظهور هذه التوراة السامرية.. وقد اجتهد العلماء في تحديد زمانها فلم يوفقوا له والذي يعرف أنه كان إلى القرن السادس عشر مجهولاً وفي السابع عشر جلب العالم (إيسريوس) نسخًا منه من السرق وفي الوقت نفسه جلب المسيو (هارلي روسانس) سفير فرنسا لدى تركيا نسخة منه مع كتب أخرى ""».

#### وعلق الأستاذ / أنور فريد وجدى على ذلك بقوله :

(لا نقول بداية إن القرآن قد سلم من التحريف فقط بل نقول أيضًا أنه لا يعقل أن يكون قد حُرِّف أصلا، وإذا ساغ لنا أن نشك في سلامة القرآن من التحريف وقد أتانا بالتواتر العملي جيلاً بعد جيل وحفظ في عهد نزوله في الصدور والسطور وجمع في المصاحف في حياة حافلة بالمشتغلين بتلاوته تعبدًا أناء الليل وأطراف النهار فأى كتاب بعده يحتمل أن يكون قد سلم من التحريف وخصوصًا من الكتب الدينية وكلها مقطوع

<sup>(</sup>١) دائرة معارف القرن العشرين (٢ /٧٠٢).

## عدى والإغريب والبحث في الفران والمعربي في الفران عدى عدى المعربي في الفران عدى عدى المعربية ا

السند غير متواتر النقل وموجود من أصولها نسخ فيها من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل مالا وجه للتوفيق بينها وليس من بينها نسخة يمكن الاعتباد عليها في أنها الأصل وما بعدها محرَّف عنها ولم يحفظها أحد عن ظهر قلب في أثناء نزولها إلى غير ذلك من مرجِّحات التحريف بل موجباته... انتهى...).

#### قال الفيلسوف الألماني ( جييزلر $^{(1)}$ ) ،

"الدين مخلد خلود الإحساس الذي ينتجه ولكن علوم الدين هي مثل سائر العلوم الأخرى يجب أن تكون قابلة للرقي على قدر الرقي العقلي وذلك مثل العلاقة الموجودة دائيًا بين الحقوق وبين علم التشريع.. فالحقوق لا تتغير ولكن علم التشريع يجب أن يتغير ويتهذب على الدوام..».

#### وقال الفيلسوف الفرنسي (أرنست رينان) في كتابه ، تاريخ الأديان،

من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نحبه وكل شيء نعده من ملاذً الحياة ونعيمها ومن الممكن أن تبطل حرِّية استعمال القوة العقلية والعلم والصناعة ولكن يستحيل أن ينمحى الدين أو يتلاشى بل سيبقى أبد الآباد حجة ناطقة على بطلان المذهب المادى الذي يود أن يحصر الفكر الإنساني في المضايق الدنيئة للحياة الطينية.

#### وقال الفيلسوف (أجوست سباتييه (١) في كتاب: فلسفة الأديان:

( لماذا أنا متدين؟ إنى لم أحرك شفتي بهذا السؤال مرة إلا رأيتني مسوقًا للإجابة عليه بهـذا الجواب وهو:

أنا متدين لأنى لا أستطيع خلاف ذلك لأن التدين لازم معنوى من لوازم ذاتى.. يقولون لى: ذلك أثر من آثار الوراثة أو التربية أو المزاج فأقول لهم: قد اعترضت على نفسى كثيرًا بهذا الاعتراض نفسه.. ولكنى وجدته يقهقر المسألة ولا يجلها.. وإن ضرورة التدين التى

<sup>(</sup>١) دائرة معارف القرن العشرين (٧/ ٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٧٠٩.

# عوي المرابع ال

أشاهدها بأكثر قوة في الحياة الاجتهاعية البشرية.. فهى ليست أقبل تشبثًا منى بأهداب الدين.. فالدين باق وغير قابل للزوال وهو - فضلاً - عن عدم نضوب ينبوعه بتهادى الزمان نرى ذلك الينبوع يتزايد اتساعًا وعمقًا تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفى والتجارب الحيوية المؤلمة).

#### وهكذا بشرنا الرسول عَلَيْتُهُ:

عن الفلتان بن عاصم عن قال: كان النبي على المجلس فشخص بصره إلى رجل يمشى – فقال: «أبا فلان» – قال: لبيك يا رسول الله، ولا ينازعه الكلام إلا قال: يا رسول الله – قال: «أتقرأ التوراة؟» قال: نعم – رسول الله – قال: «أتقرأ التوراة؟» قال: نعم – قال: والقرآن – قال: والذي نفسي بيده لو أشاء لقرأته ، شم قال: والإنجيل؟ قال: نجد مثلك ومثل محرجك ومثل هيئتك فكنا ناشده: «هل تجدني في التوراة والإنجيل؟» قال: نجد مثلك ومثل محرجك ومثل هيئتك فكنا نرجو أن يكون فينا فلها خرجت خفنا أن تكون أنت هو، فنظرنا فإذا أنت لست هو، قال: «ولم ذلك؟» قال: معه من أمته سبعون ألفًا ليس عليهم حساب ولا عذاب وإنها معك نفر يسير – فقال: «والذي نفسي بيده لأنا هو – وإنهم لأمتى.. وإنهم لأكثر من سبعين ألفًا وسبعين ألفًا ..!!» رواه البزار.. قال في مجمع الزوائد: ورجالة ثقات.



<sup>(</sup>١) ميثاق النبيين عبد الوهاب عبد السلام طويلة: دار القبلة جدة مؤسسة علوم القرآن بيروت- ص١٦٥ وما بعدها.



`

# عود الإغريب والبريد بي في القرآن عود 2000 الإغريب والبريد الله القرآن عود 2000 الإغريب والمراكز الم

## الفصل الأول

### ذكرما ورد عن الرسول ﷺ في النهي عن الجدل

فإن ﴿ هذه الأمة لم يؤتوا في دينها من شيء ما أوتوا فيه من قبل التكلف والجدال ، وهما داء الأمم السالفة ، ولم يأتيا بخبر قط وكتاب الله أنهى شيء عنها ، والرسول المصطفى عليها أكره الخلق لها وأن الله لم يقبض إليه رسوله حتى خَارَ له وأغنى به، وأكمل له الدين ، وأتم به النعمة ، فترك الأمة على واضحة ليلها كنهارها ، وما من طائر يقلب جناحيه إلا وعندها فيه من تنبيه وعلم فكان من أواخر ما أنزل على نبيه:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَنَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيتُ ﴿ ﴾ [المائدة: ٣].

قال شيخ الإسلام إسماعيل الهروى: سمعت أحمد بن المحسن بن محمد البزاز الفقيه الحنبلي الرازى يقول: كل ما حدث بعد نزول هذه الآية فهو فضل وزيادة وبدعة ، فضل أى (فضول مذموم).

ثم أخرج حديثًاعن عبد الله بن عمر" قال: قال رسول الله على العلم ثلاثة فها سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة» أخرجه أبو داود" في سننه قال

<sup>(</sup>١) كتأب صَوْنُ المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للإمام جلال الدين السيوطى - الجزء الأول تحقيق الدكتور على سامى النشار والأستاذة سعاد على عبد الرازق، مجمع البحوث الإسلامية سلسلة إحياء التراث العربي دار النصر للطباعة (بتصرف).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عمر بن الخطاب من أعلام الصحابة وقد عرف بتتبع الأثر مات سنة ٦٣هـ.

<sup>(</sup>٣) أحد رجال السنن المشهورين.

## عوى و الإغريب والبريد إلى في القرآن عوى وعود الإغريب والبريد المائي في القرآن عوى وعود المعربية والمعربية والمعربية

عبد الله بن عروة ": الفريضة العادلة ما اتفق عليه المسلمون وسمعت علي بن بشرى الدمشقى "وغيره يقولون : سمعنا عبد الله بن عدى الصابوني يقول: الكتاب والسنة والإجماع أو الزنار والغل والجزية.

ثم أخرج في حديث عائشة قالت: قال رسول الله على الله على أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد الخرجه الشيخان قال أبو مروان العثماني البدع.

وقال أبو عبيد نن جمع النبي عليه جميع أمر الآخرة في كلمة «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» نن وجميع أمر الدنيا في كلمة «إنها الأعمال بالنيات» يدخلان في كل باب.

إن الأمم السالفة إنها استقاموا على الطريقة ما اعتصموا بالتسليم والإتباع وأنهم لا تكلفوا وخاصموا اختلفوا وهلكوا، وأخرج من حديث أبي هريرة "مرفوعًا: «وإنها هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» ""

وأخرج عن طريق أبى عمران الجونى (١٠عن أبى فراس ، رجل من أسلم قال: قال رسول الله عليه : «لا، إياى والبدع والذى نفسى بيده ، ما ابتدع رجل في الإسلام شيئًا ،

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عروة بن العوام أبو بكر. بقي إلى أواخر دولة بني أمية -- وكان مولده سنة ٥٥هـ.

<sup>(</sup>٢) على بن بشرى: الدمشقى العطاري توفي سنة ٤١هـ

<sup>(</sup>٣) أبو مروان العثماني : محمد بن عثمان بن خالد الأموى مات سنة ١٤١هـ:

<sup>(</sup>٤) أبو عبيد . مولى النبي عِلَيْكُمْ .

<sup>(</sup>٥) حديث متفق عليه: رواه البخاري (٢٥٥٠)، ومسلم (٤٥٨٩).

<sup>(</sup>٦) أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي. وقيل عبد الله بن عائد وكان كثير الروايـة مـأت سنة ٥٧ ، أو ٥٨ ، أو ٥٩.

<sup>(</sup>٧) حديث حسن صحيح: أخرجه مسلم رقم (٣٣٢١)، والترمذي، وأحمد، والنسائي، انظر السلسلة الصحيحة حديث رقم (٨٥٠).

<sup>(</sup> ٨ ) هو عبد الملك بن حبيب البصري الأزدي أو الكندي أبو عمران الجوفي مات سنة ١٢٨ هـ وقيل بعدها .

## عوى و الإغريب والبيد الله الفران في الفران عوى وعوى الإغريب والبيد الله الفران عوى وعوى والمعربية والمعربي

ليس في كتاب الله منزلاً، إلا لما خلف خير له مما ابتدع إن أملتتك الأعمال خواتمها ، ومن شق شق عليه، فدعوني ما ودعتكم إنها هلكت الأمم باختلافهم على أنبيائهم».

وأخرج عن أبى أمامة عن النبى على قال: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» (() ثم تلا رسول الله عليه :

### ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلَّ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ ﴾ [الزخرف: ٥٨].

وأخرج من طريق عمرو بن شعيب (۱) عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله عليهم، فقال على أصحابه ذات يوم، وهم يتراجعون في القدر، فخرج مغضبا، حتى وقف عليهم، فقال يا قوم: بهذا أضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم، وضربهم الكتاب بعضه بعض، وإن القرآن لم ينزل لنضرب بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن فصدق بعضه بعضًا ما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به.

وأخرج عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله في نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه ، ثم قال: ((أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنها هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر ، عزمت عليكم أن لا تنازعوا)) (") .

<sup>(</sup>۱) حديث حسن : رواه الترمذي (٣١٧٦) ، وابن ماجه ، وأحمد ، والطبراني في الكبير ، انظر صحيح وضعيف الترغيب والترهيب رقم (١٤١) ، وصحيح الجامع رقم (٥٦٣٣).

<sup>(</sup> ٢ ) عمرو بن شعيب: بن محمد عبد الله بن عمرو بن العباسي القرشي البهي – أبو إبراهيم ويقال له أبو عبــد الله –: المني – ويقال الطائفي – توفي سنة ٣٥ه .

<sup>(</sup>٣) حديث حسن: رواه الترمذي (٢١٣٣)، وكنز العمال (١/ ١٩١)، انظر صحيح وضعيف سنن الترمذي للألباني رقم (٢١٣٣).

## عادعاد الإغربين والبرين في الفران عادعاده الإغربين والبرين البرين المرائي في الفران عادعاده

وأخرج عن أبى الدرداء ''وأبى أمامة وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع قالوا: خرج علينا رسول الله عليه ونحن نتنازع في شيء من الدين فغضب غضبًا شديدًا لم يغضب مثله ثم انتهرنا وقال: ((يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وضح النهار، ثم قال: أبهذا أمرتكم أوليس عن هذا نهيتكم. إنها هلك من كان قبلكم بهذا ))''.

ثم قال: ((إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبي للغرباء: قالوا: يا رسول الله ، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس ، ولا يهارون في دين الله)) (".

وأخرج عن مرة الهمذاني أن أبا قرة الكندى أتى ابن مسعود بكتاب فقال: إني قرأت هذا بالشام فأعجبني ، فإذا هو كتاب من كتب أهل الكتاب.

فقال ابن مسعود: إنها هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتاب الله ، فدعا بطست وماء فوضعه فيه وأماته بيده حتى رأيت سواد المداد.

وأخرج عن زيد بن رفيع قال: بعث الله نوحًا وشرع له الدين ، فكان الناس في شريعة وَنُوْجٍ ، فها أطفأها إلا الزندقة.

رُ أَمْ بعث الله عيسى ، وشرع له الدين فها أطفأها إلا الزندقة.

قال زيد بن رفيع: ولا يخاف على هذا الدين إلا الزندقة. وأخرج عن منصور بن المعتمر" قال: ما هلك (أهل) دين قط حتى يخلف فيهم الزنادقة.

<sup>(</sup>١) أبو الدرداء - عويمر بن مالك بن قيس بن أمية صحابي من جلة الصحابة عاش في النشام وتوفي

<sup>(</sup>٢) انظر: كنز العمال رقم (٨٣١٩).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح: رواه الترمذي واللفظ له رقم (٢٥٥٣)، وابن ماجه رقم (٣٩٧٨)، والطبراني، والطبراني، والطبراني، والبيهقي في شعب الإيهان، انظر السلسلة رقم (١٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) منَصِّور بن المعتمر بن عبد الله أبو عتاب السامي الكوفي من كبار التابعين توفي سنة ١٣٢ هـ.

وأخرج عن عروة: أن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتمدًا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوهم بالرأى فهلكوا .

وقال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن محمد الفراش ثنا شافع بن محمد ثنا أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى ثنا المزنى ثنا الشافعى سمعت عبد الله بن المؤمل المخزومي يحدث عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لم يزل أمر بنى إسرائيل مستقيا، حتى حدث فيهم المولودون أبناء سبايا الأمم، فقالوا فيهم بالرأى فضلوا وأضلوا.

وأخرج عن إبراهيم النخعى في قوله تعالى: ﴿ فَأَغُرِيَّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَأَخْرَيِّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَأَلْبَغُضَاتَهُ ﴾ [المائدة: ١٤] ، قال: أغرى بعضهم بعضًا في الجدال في الدين ، أخرجه سعيد بن منصور في سننه .

وأخرج عن عمر بن الخطاب قال: أناس من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله.

وأخرج عن ابن سيرين قال: كانوا يروون أن بنى إسرائيل إنها ضلوا بكتب قرءوها ، وأخرج عن ابن عمرو قال: لتركبن سنة من كان قبلكم. حلوها ومرها.

كان رسول الله على على هذه الأمة من الأئمة المضلين والمجادلين في الدين، وأخرج فيه عن أبي جعفر قال: قال رسول الله على: «إنها يهلكون بعد البينات بالمحدثات المخالفات، وتزيين الضالات المضلات، وبالأهواء المغريات وتحريف المحكمات».

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف : رواه ابن ماجه رقــم (٥٥)، وابــن شــيبة في مــصنفة رقــم (١٣٨)، الــدار قطنــى رقـم (٤٣٢٦)، الــدار قطنــى رقـم (٤٣٢٦).

وأخرج عن ابن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «أشد ما أتخوف على أمتى ثـلاث: زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، ودنيا تقطع أعناقكم فاخشوها على أنفسكم»···.

وأخرج عن معاذ بن جبل سمعت رسول الله عليه يقول: «إنى أخاف عليكم ثلاثا وهى كائنة: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تعم عليكم» (١٠٠٠).

وأخرج عن عمر بن الخطاب قال: «يهدم الإسلام ثلاث: زلة العالم ، وجدال منافق بالقرآن ، وأثمة مضلون». وأخرج عن عثمان بن أبي شيبة قال: فُسَّاقُ أصحاب الحديث خير من عباد غيرهم.

وأخرج عن مجاهد أن رسول الله عن قال: «إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا وإن تشقيق الكلام من الشيطان» أخرجه الطبراني من حديث حزام بن حكيم.

وأخرج عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله على يقول: «في هذه الأمة أقوام يتخللون الكلام كما تتخلل الباقورة الخلا بألسنتها».

<sup>(</sup>١) انظر المقاصد الحسنة للسخاوي (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط ( ٨٧١٥ ) ، والبيهقي في شعب الإيهان ( ٩٨٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أبو ذر الغفاري - جندب بن جنادة بن عبيد الغفاري صحلي توفي سنة ٣٢ ه.

<sup>(</sup>٤) انظر السلسلة الصحيحة حديث رقم (٢٥١٠).

# عوى وي الإغريب والعربي في الغران عوى وي العربي وي العربي وي العربي وي العربي وي العربي وي العربي وي

وأخرج عن أبي هريرة رفعه قال: «ألا أخبركم بشرار هذه الأمة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون»···.

وأخرج عن إبراهيم النخعى قال: كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث. وأخرج عن الأوزاعي '''قال: عليك بآثار السلف وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها بالقول.

قال شيخ الإسلام إسماعيل الهروى في ذم الجدال والتغليظ فيه وذكر شؤمه وأخرج فيه حديث عائشة مرفوعا: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» (") روته أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم، وحديث علي أن النبى عليه طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ قال فقلنا: يا رسول الله إنها أنفسنا بيد الله ، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فولى – وهو يضرب فخذه ويقول: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُمُ مُنْءِ جَدَلًا الله ﴾ [الكهف: ١٥].

وحديث أنس وكعب وابن عمر وجابر أن رسول الله على قال: «من طلب العلم ليباهى به العلم! أو يهارى به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار» (نن).

وأخرج عن ابن مسعود قال: «لا تعلموا العلم لثلاثة: لتهاروا به العلماء ، أو تجادلوا به السفهاء ، أو تصرفوا به وجوه الناس إليكم» (٠٠٠).

<sup>(</sup>١) البيهقي في السنن الكبرى (٢١٣٢١)، وفي شعب الإيهان (٢٦١٧)، كنز العمال (٧٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) الأوزاعي : عبد الرحمن عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه وصاحب المذَّهب المشهور مات سنة ١٧٥ هـ.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح : أخرجه البخاري رقم ( ٢٣٢٥ ) ، ومسلم (٦٩٥١) ، والترمذي والنسائي ، وأحمد ، والبيهقي ، وابن حبان .

<sup>(</sup>٤) حديث حسن : رواه الترمذي (٢٦٥٤) ، المشكاة (٢٢٣ – ٢٢٥) ، التعليق الرغيب (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) حديث حسن : كنز العمال رقم (٢٩٠٥٦) ، والطبراني في الكبير (١٦٤٥٤٥) ، والدرامي (٣٨٢) ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، انظر صحيح الترغيب والترهيب (١٠٩) ، و صحيح الجامع: (٦٣٨٢).

#### عوعود للإغريب زالج يدراني في الغران عود ودود وود

ثم قال «باب» ذم اتباع متشابه القرآن والجدال به .. وأخرج فيه عن عائشة قالت: قرأ رسول الله على هذه الآية: ﴿ هُو ٱلَّذِى آَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْكِ ﴾ [آل عمران: ٧] . فقال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك سمَّى الله، فاحذروهم» (١٠٠٠).

وأخرج عن ابن عباس في قوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ ﴾ [آل عمران: ٧] قال: هم أصحاب الخصومات والمراء في دين الله.

وأخرج عن أبَى قال: ما استبان لك فاعمل به وانتفع به، وما شبه عليك فآمن به وكله إلى عالمه.

وأخرج عن عثمان حاضر قال: سألت ابن عباس عن شيء فقال عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياك والبدع.

وأخرج من طريق عطاء عن عباس قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم ، قلت هذه العلة التي علل بها ابن عباس منع النظر في المتشابه بها علل النووى في الشرح المهذب منع النظر في علم الكلام ، وهو أنه يثير الشكوك وها قد سبقه إلى ذلك. هذا المؤلف.

وأخرج عن جبير بن نفير عن رسول الله على قال: «لا تجادلوا بالقرآن ، ولا تكذبوا كتاب الله بعضه ببعض ، فوا الله إن المؤمن ليجادل به فيغلب» (١٠).

وأخرج عن إياس بن عامر أن على بن أبى طالب على قال: ( إنك إن بقيت فسترى القرآن على ثلاثة أصناف: صنف لله، وصنف للدنيا ، وصنف للجدال).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح : رواه مسلم (٦٩٤٦) ، والترمذي (٢٩٩٤) ، وابن حبأن (٧٣).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: رواه صاحب مسند الشاميين للطبراني رقم (٩١٦) ، انظر السلسة الصحيحة حديث رقم (٣٤٤٧).

#### عوى و الإغريب زاله المراقي في الفران في الفران عوى ويون

وأخرج عن حميد الأعرج قال: سمع أنس بن مالك ابنه عبد الله يخاصم الأشتر فقال: لا تخاصم بالقرآن وخاصم بالسنة.

وأخرج عن عمر بن الخطاب على قال: (إنه سيأتي قوم يجادلونكم بسبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله).

وأخرج عن مسروق قال: ما أجد من أصحاب الأهواء إلا وفي القرآن ما يـرد علـيهم ولكنا لا نهتدي له.

ثم قال وأخرج عن أبي قلابة قال: إذا حدَّث الرجل بالسنة فقال: دع هذا وهات كتاب الله. فاعلم أنه ضال، وأخرج عن قتادة في قوله: ﴿ مِن قَبْـلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُثُهُ ﴾ [طه: ١١٤]، قال: يبين لك بيانه.

وأخرج عن حسان بن عطية قال: كان جبريل عليه ينزل بالسنة ، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن ، وأخرج عن إسماعيل بن عبيد الله قال: ينبغى لنا أن نتحفظ ما جاء عن رسول الله عليه فإنه بمنزلة القرآن.

وأخرج عن مجاهد: في قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَأَخْرُمُ فِي اللّهِ وَالسَّاءِ: ٥٩] ، قال: إلى كتاب الله وسنة رسوله الله عنه .

وأخرج عن ابن عيينة قال: أدب الله رسوله ، حتى إذا عقل عنه فوض إليه الأمر فقال:

#### ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠].

وأخرج عن المعتمر بن سليمان قال: سمعت ألى يقول: أحاديث النبى عندنا كالتنزيل، وقال: ثنا عبد الواحد بن أحمد ثنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: سمعت أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه الصيفى يناظر رجلا فقال: ثنا فلان قال له الرجل: دعنا من حدثنا

#### ع دع دع د الإغرب الرابعة الله المرابعة الإعراق المرابعة ا

إلى من حدثنا. فقال له الشيخ: قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد.

وأخرج عن أحمد بن سنان قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه.

وقال: ثنا عبد الواحد بن أحمد ثنا بن محمد بن عبد الله: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه البخارى يقول سمعت أبا نصر بن سلام البخارى الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث ورواية إسناده.

وقال: ثنا غالب بن علي ثنا محمد بن الحسين ثنا أبو محمد بن أبى حامد ثنا عبد الملك بن محمد بن عبد العزيز ثنا يوسف بن يعقوب ثنا الحسين بن حرب عن الحسين بن بشر الآدمى قال: قال لى حسين: الذين كذبوا بالكتاب وبها أرسلنا به رسلنا.. ما هو بعد الكتاب؟ قلت: السَّنة قال: صدقت كان جبريل يختلف إلى رسول الله عليه السَّنة كما يختلف إلى والكتاب.

وأخرج عن ابن مسعود أنه قال: يا أيها الناس إن الله بعث محمدًا بالحق ، وأنزل عليه الفرقان ، وفرض عليه الفرائض ، وأمره أن يعلم أمته فبلغ رسالته ، ونصح لأمته وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ، وبين لهم ما يجهلون ، فاتبعوه ولا تبتدعوا فقد كفيتم ، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

وأخرج عن جابر بن عبد الله ''قال: كان القرآن ينزل على رسول الله على ويبينه لنا كما أمره الله، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَنَّعِ قُرَءَانَهُ، ﴿ اللهُ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴿ اللهُ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) جابر بن عبد الله: بن عمرو بن حرام صحابي - ابن صحابي - غزا تسع عشرة غزوة ومات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين.

#### عوي الإِنْ الرابِ اللهِ اللهِ

#### إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُرُونَ اللَّهُ ﴾ [النحل: ٤٤].

وأخرج عن أنس قال: قال رسول الله عن الله عن الله قال بالرأى فقد اتهمنى بالنبوة » لعله أراد - أنه شكك في النبوة - وأخرج عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول المنافية الله قال: قال رسول المنافية الله قال ال

وأخرج عن سعيد بن المسيب " قال: قام عمر بن الخطاب في الناس فقال: أيها الناس ألا أن أصحاب الرأى أعداء السنة أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلت منهم أن يعوها فعاندوا السنن برأيهم فضلوا وأضلوا كثيرًا، والذي نفس عمر بيده ما قبض الله نبيه، ولا رفع الوحى عنهم، حتى أغناهم عن الرأى، ولو كان الدين يؤخذ بالرأى، لكان أسفل الخف. أحق بالمسح من ظاهره فإياكم وإياهم ثم إياكم وإياهم.

وأخرج عن عمر بن الخطاب عِنْ قال: لأن أسمع من ناحية المسجد بنار تشتعل

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف: انظر السلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني (٧/ ١١٤)، وصحيح وضعيف الجامع رقم (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر : أسنى المطالب لمحمد بن درويش الحوت (١/ ٢٧٩)، وجملة من الأحاديث الضعيفة لشمس الدين محمد بن عبد الهادي الحنبلي (١/ ٩)، وكشف لخفاء (٣/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) سعيد بن المسيب حزن بن أبي وهب عمرو بن عابد بن عمران بن عزوم - القرشي. وكان أحد الفقهاء السبعة من أعلام التابعين توفي عام ٩٤ه.

### 

أحب إلى من أن أسمع فيه ببدعة ليس لها معين.

وأخرج عن سهل بن حنيف ‹‹›قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم فلقد رأيتنا مع رسول الله على يوم ألى جندل ولو نستطيع أن نرد على رسول الله على أمره لرددناه ‹››.

وأخرج عن عمر بن الخطاب قال: يا أيها الناس اتهموا الرأى على الدين فلقد رأيتنى أرد أمر رسول الله على المتهادًا ، والله ما آلوا عن الحق وذلك يوم أبى جندل.

وأخرج عن ابن عباس قال: إياكم والرأى فإن الله رد على الملائكة الرأى قال:

﴿ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ١٠ ﴾ [البقرة: ٣٠].

وقال لنبيه عليه المرابعة عليه المرابعة المرابعة

وأخرج عن ابن عباس'" قال: من أخذ رأيا ليس في كتاب الله، ولم تمض به سنة من رسول الله لم يدر على ما هو منته إذا لقى الله، وأخرج عن ابن عمر قال: قال رسول الله على بدعة ضلالة ""، وإن رآها الناس حسنة .

<sup>(</sup> ۱ ) سهل بن حنيف بن واهب الأنصارى الأوسى - صحلى من أهل بدر - استخلفه على على البصرة - ومات في خلافته.

<sup>( ؟ )</sup> انظر : مسند الإمام أحمد رقم ( ١٥٤٠ ) ، والمعجم الكبير للطبراني رقم ( ٧٦٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن عباس: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله على وينسب إليه أول تفسير للقرآن في الإسلام، كذلك كان من أوائل من ناقشوا الخوارج – مات سنة ثهان وستين.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح : رواه ابن ماجه ، وأحمد ، انظر صحيح الترغيب والترهيب رقم (٣٧) ، والسلسلة الصحيحة رقم ( ٢٧٣٥)

### عادعاد الإغريب والعضري في القرآن عادعاده الإغريب والعربي في القرآن عادعاده

وأخرج عن بلال بن سعد · · قال: ثـلاث لا يقبـل معهـن عمـل: الـشرك ، والكفـر والرأى، وأخرج عن سفيان الثوري فقال: إنها الدين الآثار .

وأخرج عنه قال: ينبغى للرجل أن لا يحك رأسه إلا بأثر، وأخرج عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: أن نتبع ولا نبتدع ونقتدى ولا نبتدى لن نضل ما تمسكنا بالآثار، وأخرج عن ابن سيرين ("قال: كانوا يقولون ما دام على الأثر. فهو على الطريق.

وأخرج عن جابر قال: قال رسول الله على الله الله الله وأحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار» ".

وأخرج عن الحسن ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: «عمل قليل في السنة خير من كثير في بدعة » ( ).

<sup>(</sup>١) بلال بن سعد بن تهيم الأشعرى أو الكندى أبو عمر أو أبو زرعة الدمشقى مات في خلافة هـشام بـن عبد الملك.

<sup>(</sup>٢) ابن سيرين محمد الأنصارى أبو بكر بن أبي عمرة البصرى وينسب إليه أيضاً تفسير الأحلام. مات سنة عشر ومائة.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح: رواه النسائي رقم (١٥٦٠)، وصاحب كنز العيال، والطبراني في الكبير والأوسط، والبيهقي في شعب الإييان، انظر صحيح وضعيف سنن النسائي للألباني رقم (١٥٧٨).

<sup>(</sup>٤) أبو أمامة: البلويِّ حليف بني حارثة وقيل عبد الله بن ثعلبة – وقيل ابن عبد الله بن سهل: صحليي ولــه أحادث.

<sup>(</sup>٥) الحسن بن علي بن أبي طالب سبط الرسول محمد ﷺ مات سنة خسين وقيل بعدها.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح السنة ، الحسين بن مسعود البغوى (٤/ ٢٧).

#### عن الله المراب ا

وأخرج عن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس ، وما عبدت الـشمس والقمر إلا بالمقاييس، وأخرج عن الحسن أنه تلا:

#### ﴿ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ اللَّهِ [الأعراف: ١٢].

قال: قاس إبليس وهو أول من قاس. وأخرج عن أحمد بن حنبل "قال: سألت الشافعي عن القياس، فقال: عند الضرورات، وأخرج عن الربيع" قال: سمعت الشافعي يقول: لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر.

وأخرج عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «من رغب عن سنتي فليس مني »`".

وأخرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» (٠٠٠.

<sup>(</sup>١) أحمد بن حنبل - الشيباني الإمام المشهور وشهد محنة خلق القرآن ، وقد ترك أثراً كبيراً في العالم الإسلامي بمواقفه الرائعة في هذه المحنة - توفي سنة ٢٤١هـ.

<sup>(</sup>٢) الربيع بن سليهان بن داود الجيزي المرادي أبو محمد البصري مات سنة ٢٥٦هـ.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح: كنز العمال (١٨١٤٦)، وصحيح ابن خزيمة، انظر حديث رقم ( ٤٩٤٦) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٤) حديث ضعيف: سنن ابن ماجه رقم (٤٩)، انظر: السلسلة الضعيفة والموضوعة (٣/ ٦٨٤)، وانظر السلسلة الضعيفة رقم (٦٤/٣).

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح: رواه أبوداود رقم (١٢٣٥) و، وابن أبي شيبة في مصنفه، والطبراني في الأوسط، انظر حديث رقم (٦١٤٩) في صحيح الجامع.

# 

وأخرج عن سعيد بن جبير٬٬٬ في قوله تعالى:

وأخرج عن سليمان "بن حرب قال: من زاغ عن السنة شعرة فلا تعتدن به ، وأخرج عن سفيان قال: وجدت الأمر الاتباع.

وأخرج عن الزهرى قال: كان رجال من أهل العلم يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، وأخرج عن زيد بن أرقم "قال: من تمسك بالسنة ثبت ونجا، ومن أفرط مرق ومن خالف هلك، وأخرج عن ابن عباس قال: (من خالف السنة كفر).

وأخرج فيه عن قتادة ١٠٠ في قوله تعالى : ﴿ وَأَمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّ ﴾

[الأنعام: ٧١]، قال: خصومة علمها الله محمدًا ﷺ وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلال.

وأخرج عن أنس ﴿ فَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ فَيْكُمْ : «إِنَّ اللهُ قَالَ: إِن أَمْسَكُ لا يَزَالُـونَ يتساءلون ما كذا ما كذا» (١٠)، حتى يقولون: الله خلق كل شيء فمن خلق الله؟

وأخرج عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله عليه : «لا يـزال الناس يتـساءلون

<sup>(</sup>١) سعيد بن جبير: الأسدى الكوفي من أكبر أئمة المسلمين. قتل سنة ٩٥ه بيد الحجاج

<sup>(</sup>٢) سليمان بن حرب: الأزدى الواشجي البصري القاضي بمكة. مات سنة ٢٢٤هـ.

<sup>(</sup>٣) زيد بن أرقم: بن قيس الأنصاري. الخروجي. مات سنة ست أو ثمان وستين .

<sup>(</sup>٤) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الظفري مات سنة ثلاث وعشرين.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح : رواه مسلم (٣٨٦) ، وأحمد في مسنده (١١٥٥) ، انظر حمديث رقم (٣١٩) ) صحيح الجامع .

## عوعوع والإغريب والبريد في الفرآنِ والفرآنِ عوعوعود

حتى يقول أحدهم: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فإن سئلتم فقولوا: الله قبـل كـُـل شيء وهو كائن بعد كل شيء وهو خالق كل شيء «···.

وأخرج عن مطرَّف قال: عقول الناس على قدر زمانهم، وأخرج عن أنس أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله: «وأبًا» ما الأبُّ؟ فقال: نهينا عن التعمق والتكلف.

وأخرج عن ابن مسعود قال: ما رأيت أحدًا كان أشد على المتنطعين من رسول الله على المتنطعين من رسول الله

وأخرج عن رجل من الصحابة قال: نهى رسول الله على عن الأغلوطات قال الأوزاعى: يعنى شرار المسائل، وأخرج عن ابن مسعود قال: «إياكم وصعاب القول».

وأخرج عن الحسن قال: «شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يعمون بها عباد الله»، وأخرج عن أنس قال: قال رسول الله عليه الإسلام ذلول لا يركبه إلا ذلول» (".

وأخرج عن معاذ بن جبل عن قال: إياك والبدع والتبدع والتنظيع وعليك بالأمر العتيق ، وأخرج عن ابن مسعود: إنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثًا فعليكم بالأمر الأول؛ وأخرج عن كثير بن عبد الله "عن أبيه عن جده عن النبي عن قال: "إنكم ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وإلى محمد".

<sup>(1)</sup> حديث صحيح: رواه مسلم (٣٦٠)، وأبوداود في مسنده (٤٠٩٨)، وصاحب كنز العمال، انظر حديث رقم (٧٦٩٦) في صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف: انظر: السلسلة الضعيفة و الموضوعة (٥/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني المدني.

### عوى و الإغرب و الجرب المراب ال

وأخرج عن عمران بن حصين الله قال: قال رسول الله عليه: «إن الحياء لا يأتي إلا بخير» (۱۰).

فقال بشير بن كعب ("): إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفًا فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: أحدثك عن رسول الله عليه وتحدثني عن كتبك الخييثة.

وأخرج عن حفصة أنها جاءت إلى النبى عليه بكتاب من قصص يوسف في كتف فجعلت تقرأ عليه والنبى عليه يتلوَّن وجهه فقال: «والذي نفسى بيده لو أتاكم يوسف وأنا معكم فاتبعتموه وتركتموني ضللتم»(۱).

وأخرج حديث العرباض ١٠٠ بن سارية قال: وعظنا رسول الله عليه الحديث وفيه: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ – وإياكم

<sup>(</sup>١) عمران بن حصين، بن عبد الله بن خلف الخزاعي مات سنة ٥٢ هـ بالبصرة.

<sup>(؟)</sup> انظر: كنز العمال رقم (٥٧٤٨)، والمعجم الكبير للطبراني (١٤٦٥٨)، وشعب الإيمان للبيهقي رقم (٤٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) بشير بن كعب بن أبي الجبري - العدوى أبو أيوب البصري - ثقة - مخضرم من الثانية.

<sup>(</sup>٤) انظر: إرواء الغليل (٦/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: كنز العمال (١٤/ ٢٤٢)، والمستدرك على الصحيحين (١٨١٠).

<sup>(</sup>٦) العرباض بن سارية السامي أبو نجيح -صحلي-من أهل الصفة نزل حص -ومأت بعد السبعين.

## عوي الْمُ اللهِ ال

و محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة».

ثم قال: وأخرج فيه عن أبى الدرداء وأبى ذر قالا: لقد تركنا رسول الله عليه وما يقلب طير في السهاء جناحيه إلا ذكر لنا منه عليًا.

وأخرج عن أبي هريرة وَهُنَّة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تكون خصوماتهم في ربهم».

وأخرج عن محمد بن الحنفية قال: لا تهلك هذه الأمة حتى تتكلم في ربهم. وأخرج عن المقدام بن معد يكرب على الله عن ربهم ، فلا تحدثوهم بالذي يفزعهم ويشق عليهم "".

وأخرج عن على بن أبي طالب على قال: قال رسول الله على: «إن من البيان سحرًا وإن من الشعر حكمًا وإن من القول عيان وإن من طلب العلم جهلا» نن قال أبو منصور

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير رقم (٧٦٦) والأوسط رقم (٣٨٤٣) ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢١). وكنز العمال (١١٨٧) .

<sup>(</sup> ٢ ) المقدام بن معد يكرب عمر .

<sup>(</sup>٣) حديث ضعيف: رواه الطبراني في الأوسط رقم ( ٨١٩٦ ) ، والبيهقي في شعب الإيهان ( ١٦٣١ ) ، وكنز العمال ( ٥٣٠٠ ) ، انظر في ضعيف الجامع رقم ( ٤٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أي جهلًا.

<sup>(</sup>٥) حديث ضعيف: رواه أبوداود (٤٣٥٩)، وكنز العمال، انظر مشكأة المصابيح رقم (٤٨٠٤).

# عوى و الإغريب والبريد بي في الغران ويوده و ١٥٥٥ الإغريب والبريد

الأزهري في قوله: «وإن من طلب العلم جهلاً» معناه: علم النجوم وعلم الكلام.

وأخرج عن الحكم بن عمير الثماني قال: سمعت النبي في يقول: «إن هذا القرآن صعب مستصعب لمن كرهه، ميسر لمن اتبعه مستصعب لمن كرهه، ميسر لمن اتبعه من سمع حديثي فحفظه، وعمل به جاء يوم القيامة مع القرآن، ومن تهاون بحديثي فقد تهاون بالقرآن ومن تهاون بالقرآن خسر الدنيا والآخرة آمر أمتي أن خذوا بقولي أطيعوا أمرى واتبعوا سنتي لأن الله يقول: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُ ذُوهُ وَمَا نَهَا كُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] » دن.

وأخرج عن محمد بن الحنفية قال: (إن قومًا ممن كانوا قبلكم أوتوا علمًا كانوا يكتفون به فسألوا عما فوق السماء وما تحت الأرض فتاهوا فكان أحدهم إذا دعى من بين يديه أجاب من خلفه، وإذا دعى من خلفه أجاب من بين يديه ).

عن ابن عمر على قال: رأيت عبد الله بن أبي "يشتد قدام النبي الله والحجارة تنكبه وهو يقول: يا محمد إنها كنا نخوض ونلعب والنبي على يقول له: ﴿ أَبِاللّهِ وَمَا يَنْهِ وَ وَرَسُولِهِ عَمُدُ الله عَمْد إنها كنا نخوض ونلعب والنبي الله يقول له: ﴿ أَبِاللّهِ وَمَا يَنْهِ وَ وَرَسُولِهِ عَمُنْتُمْ تَسْتَهُ زِءُونَ اللهِ ﴾ [التوبة: ٦٥].

<sup>(</sup>١) انظر: كنز العمال رقم (٢٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) ابن سلول رأس المنافقين في المدينة – مأت قبل وفاة النبي.

## 

وأخرج عن أنس والله قال: أرسل رسول الله على مرة رجلا من أصحابه إلى رأس من رءوس المشركين يدعوه إلى الله فقال له المشرك: هذا الإله الذي تدعو إليه ما هو؟ أمن ذهب هو أو من فضة؟ فأنزل الله صاعقة من السهاء فأهلكته، وأخرج عن مجاهد قال: جاء يهودي إلى النبي على فقال: (يا محمد من أي شيء ربك؟ أمن لؤلؤ هو؟ فأرسل الله عليه صاعقة قتلته ونزلت: ﴿ وَهُمَ يُجُدَدِلُونَ فِي ٱللّهِ وَهُوَ شَدِيدُ لَلْحَالِ ﴾ [الرعد: ١٣].



# عوى و الإغريب أرالج ين أرالج ين الفرآنِ عود عود الإغريب المراكب في الفرآنِ عود عود عود المعربي في الفرآنِ

### الفصل الثاني

#### مروياتجدلية

وأخرج شيخ الإسلام "عن ابن محمد المرتعش قال: سئل أبو حفص ما البدعة؟ قال: التعدى في الأحكام والتهاون بالسنن واتباع الآراء والأهواء وترك الاقتداء والإتباع.

وأخرج عن أبي على الجوزجاني أنه سئل كيف الطريق إلى الله؟ قال: أصح الطريق وأعمرها وأبعدها من الشبه اتباع الكتاب والسنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تُهَتَدُواً ﴾ فسأله كيف الطريق إلى اتباع السنة قال: مجانبة البدع، واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام وأهله، والتباعد من مجالس الكلام، وأهله ولزوم طريقة الاقتداء والاتباع بذلك أمر النبي عليه بقوله تعالى:

#### ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾[النحل: ١٢٣].

وأخرج عن ابن أبي حاتم قال: كان أبي وأبو زرعة يقولان: من طلب الدين بالكلام ضل. وأخرج عن أبي سعيد الاصطخرى أن رجلا قال له: أيجوز الاستنجاء بالعظم؟ قال: لا: قال لم ؟ قال: لأن رسول الله عليه قال: هو زاد إخوانكم من الجن، قال: فقال له: الإنس أفضل أم الجن؟ قال: بل الإنس قال: فلم نجوز الاستنجاء بالماء وهو زاد الإنس؟ فنزل عليه وأخذ بحلقه وهو يقول: يا زنديق تعارض رسول الله عليه وأخذ بحلقه وهو يقول: يا زنديق تعارض رسول الله عليه وأخذ من المناء وهو أنهم أدركوه لقتله.

وأخرج عن أبى العباس بن سريج أنه سئل ما التوحيد؟ قال: توحيد أهل العلم

<sup>(</sup>١) صَوَّن المنطق والكلام لجلال الدين السيوطي .

#### عوعود الإنجاب والجائي في الغراق عود عود على عودود

وجماعة المسلمين «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأغراض والأجسام، وإنها بعث النبي عنه الناكم ذلك.

وأخرج عن أحمد بن محمد بن أبى سعد أنه قال: من جلس للمناظرة على الغلبة فأوله جدال وصياح، وأوسطه حب العلو على الخلق، وآخره حقد وغضب، ومن جلس للمناصحة فأول كلامه موعظة، وأوسطه دلالة وآخره بركة.

وأخرج عن أبي عمر بن مطر قال: سئل ابن خزيمة عن الكلام في الأسهاء والصفات فقال: بدعة ابتدعوها ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق" ويحيئ بن يحيئ" وابن المبارك ومحمد بن يحيي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن" وأبي يوسف" يتكلمون في ذلك وينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة، فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال.

وأخرج عن أبى بكر بن بسطام قال: سألت أبا بكر بن سيار عن الخوض فى الكلام، فنهانى عنه أشد النهى. وقال: عليك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتأبعى التابعين فإنى رأيت المسلمين فى أقطار الأرض ينهون عن ذلك، وينكرونه ويأمرون بالكتاب والسنة.

وأخرج فيه من طريق ألى عبد الله الحاكم قال: سمعت أبا زيد الفقيه المروزى يقول: أتيت أبا الحسن الأشعرى " بالبصرة فأخذت عنه شيئا من الكلام، فرأيت من ليلتى في المنام

<sup>(</sup>۱) إسحق: بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي – أبو يعقوب المروزى عالم نيسابور ولد سنة ١٦٦ – توفى سنة ٢٣٨ هـ طبقات الشافعية ج١ صــ٣٣٧ – ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) يحيى بن يحيى النيسابوري توفي ٢٢٦ ه.

<sup>(</sup>٣) محمد بن الحسن الشيبأني توفي سنة ١٨٩ه.

<sup>(</sup>٤) أبو يوسف – توفي سنة ١٨٩ هـ ٠

<sup>(</sup>٥) أبو الحسن الأشعرى – الإمام الأكبر على بن إسهاعيل المتكلم المشهور وشيخ الأشاعرة ولد سنة ٢٦٠ وتوفى ما بين ٣٢٠–٣٣٠.

## عوى و الإغريب زاله عدياني في القرآنِ عوى وعود الإغريب الدين المرائي في القرآنِ عوى وعود عود المرائي

كأنى عميت فقصصتها على المعبِّر فقال: إنك تأخذ علما تضل به فأمسكت عن الأشعرى فرآنى بعد فى الطريق فقال لى. يا أبا زيد أما تأنف أن ترجع إلى خراسان عالما بالفروع جاهلا بالأصول فقصصت عليه الرؤيا فقال: اكتمها على ههنا.

وأخرج عن أبى الأشعث قال: قال رجل لبشر بن أحمد أبى سهل الأسفرايينى: إنها أتعلم الكلام لأعرف به الدين فغضب وقال: أو كان السلف من علمائنا كفارًا؟ وأخرج عن أبى محمد الحسن بن أحمد البغدادى الحريرى قال: الجلوس للمذاكرة فتح باب الفائدة.

وأخرج عن أبى منصور الأزهرى في قوله في الله المالي العلم جهلا قال: يعنى علم الكلام وعلم النجوم.

وأخرج عن أبى يعقوب بن زوران الفقيه الفارسى مفتى الحرم بمكة قال: أجبت عن مسألة فى الكلام فرجعت إلى بيتى وما فى قلبى من كل ما مَنَّ الله به على المؤمنين من شىء حتى قمت فاغتسلت وسجدت وتضرعت وتبت وبكيت حتى رُدَّ عَلَىَّ.

وأخرج عن إبراهيم الخوَّاص قال: ما كانت زندقة ولا كفر ولا بدعة ولا جرأة في الدين إلا من قبل الكلام والجدال والمراء.

وقال: سمعت الثقة يحكى أن عبد الله بن عدى الصابوني لما حمل إلى بخارى أحضر أبو بكر الشاشي القفال ليكلمه فقال: لا أكلمه إنه متكلم فقيل له من تكلم؟ قال الأردئي.

وسمعت أحمد بن حمزة وأبا على الحداد يقولان: وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النهاوندى على الإنكار على أهل الكلام. وهجر أبا الفوارس القرمسيني "لذلك، قال أحمد ابن حمزة: لما اشتد الهجران بين النهاوندى وأبى الفوارس سألوا أبا عبد الله الدينورى، فقال: لقيت ألف شيخ على ما عليه النهاوندى وقال: سمعت محمد بن عمر الفقيه أبا الفوارس

<sup>(</sup>۱) أبو منصور الأزهرى: محمد بن أحمد بن الزهر بن طلحة البروى – ولد ۲۸۲ هـ وتوفى ۳۷۰ هـ طبقات الشافعية(۲/۲۱).

<sup>(</sup>٢) وهي مدينة بالعراق.

#### 

يقول: سمعت سهل بن محمد الصعلوكى يقول: أقل ما فى الكلام من الخسار سقوط هيبة الله من القلب، سمعت منصور بن العباس يقول: ما أحصى ما سمعت أبا الطيب يقول: أنهاكم عن الكلام وتعودون إليه والله الموعد سمعت عبد الواحد بن أحمد سمعت أبا الطيب يقول: لما توفى أبى وعقدت مجلس الفقه عاودنى فى مجلس الكلام وقالوا: هو من مجالس أبيك فلا تقطعه فهازالوا بى حتى حضرت مجلس الكلام فجرى مسألة فقمت ورجعت عن ذلك.

وسمعت عبد الواحد بن ياسين المؤدب يقول: رأيت بابين قلعا من مدرسة أبى الطيب بأمره (فأخرجت) من بيتي شابين حضرا أبا بكر بن فورك''.

وسمعت عبد الرحمن بن محمد بن الحسين يقول: وجدت أبا حامد الإسفراييني وأبا الطيب الصعلوكي وأبا بكر القفال المروزي وأبا منصور الحاكم على الإنكار على الكلام وأهله وسمعت أحمد بن أبي رافع وخلقا يذكرون شدة أبي حامد على الباقلاني (۱۰ قال: وأنا بلغت رسالة أبي سعيد إلى ابنه سالم ببغداد: إن كنت تريد أن ترجع إلى (هراه) فلا تقرب الباقلاني.

وسمعت أبى يقول: سمعت أبا المظفر جبال بن أحمد الترمذي إمام أهل ترمذ يخشى على أهل الكلام الزندقة، وسمعت محمد بن عبد الرحمن الدباسي يقول: رأيت أبا منصور الحاكم ذُكِرَ بين يديه شيء من الكلام فأدخل إصبعيه في أذنيه.

وسمعت عبد الرحمن بن محمد البجلي " "يقول: سمعت هيشم بن محمد بن إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) أبو بكر بن فورك أبو بكر الأنصارى الأصبهاني محمد بن الحسن بن فورك توفى ٤٠٦ه أحد أعلام الأشاعرة الكبار طبقات الشافعية (٣/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القسم الباقلاني إمام الأشاعرة العظيم - توفي

٤٠٢ ه ترجمته وفيات الأعيان لابن خلكان (١ / ٦٧٤ ).

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى بجلة - بالفتح وبالسكون رهط من سليم.

#### عوى و الإغريز والجين والجين والجين والعربي في الفرآن عوى وعوى وعرب عربي عود عود عود عربي عود عود عود

هيثم يقول: كنت نظمت في شيء من كلام الأشعث وعلقنى فمررت بالصابونى: أبى نصر فسمعته يقول وهو يزكيها :رجل البينة وراء الحجة فرجعت وسمعت يحيى بن عمار النيهى يقول: العلوم خمسة: علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد، وعلم هو قوت الدين وهو العظة والذكر، وعلم هو دواء الدين وهو الفقه، وعلم هو داء الدين وهو أخبار فتن السلف، وعلم هو هلاك الدين وهو علم الكلام.

قال المؤلف: ووجدت هذا الكلام لأبي منصور الماليني البستي قال: ورأيت يحيى بن عهار ما لا أحصى على المنبر ينكر على أهل الكلام. وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم ومشايخنا سمعت الحسن بن أبي أسامة المكي سمعت أبي يقول: لعن الله أبا ذر يعني عبد بن أحمد الهروى فإنه أول من حمل الكلام إلى الحرم وأول من بثه في المغاربة، وسمعت منصور بن إسهاعيل سمعت الحسين بن شعيب الفقيه يقول ليحيى بن عهار: سمعت سالما يقول: من لم يقرأ الكلام لم يدن لله دينه فقلت هل ورثت أباك؟ وسمعت على بن محمد الانصاري يقول: سمعت الحسن بن هاني يقول: كلنا قرأ الكلام ولكنا عقلنا فسكتنا، وحَمُق أبو للجودي والديناري فافتضحا وسمعت طاهر بن محمد الماليني والديناري فافتضحا وسمعت طاهر بن محمد الماليني والديناري يقول: شهدت الديناري يستتيبه أبو سعد الزاهد فها رأيته كذلك اليوم في الذل، وأدركت مجلس سالم في الجامع يغسل في عهد يحيى بن عهار وعمر بن إبراهيم عن شوري، وسمعت منصور بن إسهاعيل الفقيه يحمد الله على ذلك وجاء سالم يتوب فقال يحيى بن عهار للحاجب: قل له ائتنا بكتب الكلام نحرقها بالنار ولم يأذن له.

قال المؤلف: ثم إنى لا أعلم أنى سمعت في عمرى بشرا واحدا في بلدتنا يقرِ على نفسه

<sup>(</sup>١) نسبة إلى آلين، من قرى مرو.

<sup>(</sup>٢) منصور بن إسهاعيل بن عمر التميمي - أبو الحسن. توفي سنة ٣٠٦ ه ٩١٨ م

<sup>(</sup>٣) الحسين بن شعيب بن محمد السنجي - مات نحو ٤٣٢ هـ - ١٠٤٠م.

<sup>(</sup>٤) واسمه الحارث بن عمير توفي بعد المائة – وروايته عن أبي ذر مرسلة.

<sup>(</sup>٥) الماليني: نسبة إلى مالين قرى مجتمعه من هراء.

#### 363636 الْإِنِّ عَلَيْ أَوْلِهِ عَلَى إِنَّ فِي الْقِرِ إِنَّ فِي الْقِرِ إِنَّ فِي الْقِرِ إِنَّ فِي الْقِرِ الْ

أو يصرح بشيء من الكلام وهو يعرفه أو يظهر شيئا من كتبهم إلا من أحد وجوه أربعة:

ُ أحدها: أن يكون رجلاً عُلِم منه أنه قرأ الكلام فهو يحلف أنه إنها قرأه ليصول به على خصمه لا ليدين به دينا.

والثاني: رجل أُخِذَ عنه أَنه إنها أُخَذَ عن النقل لا الكلام.

والثالث: قوم لحقهم داء من العُجُب حتى لَحَظَتْهُمُ الأعين بالهوان بصيحة أهل التهمة والركون إليهم فهم إذا خلوا يتناجون. وإذا برزوا يتناجون.

والرابع: رجل ظهر عليه شيء من كتب الكلام بخطه أو قراءته أو أخذه حيا أو ميتاً فكلهم يحمل من أعباء الذل والهجران والطرد مالا يحمله عيّار ولا تعاد مرضاهم ولا تشيع جنائزهم على أنك لا تعدم منهم قلة الورع وقسوة القلب وقلة الود وسوء الصلاة والاستخفاف بالسنة والتهاون بالحديث والوضع من أهله وترك الجهاعة.

وقد سمعت بعض المتهمين يقول: وما الكلام؟ كل ما خرج من الفم من النطق فهو كلام فهو والله حمق ظاهره أن يكون تلبسه بالشافعي الإمام المطّلبي بافترائه الكاذب إليه وزعمه الباهت عليه. وهو من أشد خلق الله تعالى على المتكلمين وأثقله عليهم كما نظمنا عنه من أقاويله الغر في ذمهم. ثم هذا المراوغ يدعي أنه لا يدري ما الكلام وهؤلاء أئمة الإسلام وكل هذا التحذير وإيذائه قديها بالضرر الكبير فليبرزوا به إذن من الخباء وليخرجوا الطبل من الكساء ويقيموا الخطأ على أولئك السادة الهذاة ويسيروا بنا إلى مسلم أدركه في الكلام رشدا ولقي به خيرا فلا والله لا دين المتناجين دين، ولا رأى المتسارين".

ثم أخرج عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم بشيء فاعلم أنه تأسيس ضلالة.

وسمعت إسهاعيل بن على يقول: سمعت فاخر بن معاذ يقول لبعض أهل الكلام: إن

### عوى وي المرابع المرابع

جئتني بالكلام هشمت أسنانك.

وقرأت كتاب محمود الأمير يحث فيه على كشف أستار هذه الطائفة والإفصاح بعيبهم ويقول فيه: لم يخف أن القرآن يصرح به فى الكتاتيب ويجهر به فى المحاريب وحديث المصطفى على المحافي المحامع ويسمع فى المجامع وتشد إليه الرحال والفقهاء فى القلانس مفصحون فى المجالس وأن الكلام فى الخفايا يدس به فى الزوايا قد ألبس أهله ذله وأشعرهم ظلمه يرمون بالألحاظ ويخرجون من الحفاظ يُسَبُّ بهم أولادُهم ويُتبرَّأُ منهم من أهل ودِّهم.

وأخرج عن أنس في في وابن عباس موقوفًا: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه» ٠٠٠.

وأخرج أبو أمية اللخمى أن رسول الله عليه قال: (إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر» "، قال ابن المبارك: هم أهل البدع.

وأخرج عن محمد بن إبراهيم الماستوى "أنه ذكر أهل الكلام فقال: أما استفتاء أخذ منهم أو أخذ حديث عنهم فهو من عظائم أمور الدين.

وأخرج عن على بن عبد الله بن نجيح المديني (۱): قال يوسف بن خالد (۱) سقط حديثه من أجل الكلام وكل من كان صاحب كلام فليس بشيء.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: رواه مسلم رقم (٢٦)، والدرامي (٢٣٤)، انظر مشكاة المصابيح (٧٦).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: كنز العمال (١٤/ ٢١٠)، انظر السلسلة الصحيحة ( ١٩٥) و صحيح الجامع رقم (٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) لعلها الماستيني - نسبة إلى ماستين قرية ببخاري، أو المشتولي نسبة إلى مشتول قرية بمصر

<sup>(</sup>٤) على بن عبد الله بن نجيح السعدى - أبو الحسن بن المديني البصري. مأت سنة ٣٣٤ هـ

<sup>(</sup> ٥ ) يوسف بن خالد بن عمير السمني. مأت سنة ٢٨٩ هـ ٠

#### ع الماع الما

قلت: هذا آخر ما تخصّ من كتاب ذم الكلام للهروى وقد اشتمل على نصوص أعيان أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وأتباعهم والمجتهدين أرباب المذاهب وأقرائهم وأصحابهم وأتباع مذاهبهم والمحدثين والصوفية ، والهروى هذا شيخ الإسلام الحافظ الإمام الزاهد أبو إسهاعيل عبد الله بن محمد الأنصارى من ذرية أبي أيوب الأنصارى كان حنبليا حافظا للحديث بارعًا في اللغة آية في التصوف والوعظ إماما متفننا قائها بنصر السنة ورد المبتدعة وهو صاحب كتاب: «منازل السائرين» مات في ذى الحجة سنة إحدى وثهانين وأربعهائة.

قال الحارث المحاسبي ٬٬٬في كتابه : ( الرعاية ) باب العزة بالجدال وحسن البصر بالاحتجاج والرد على أهل الأديان:

وفرقة جدِلة خصِمة مغترة بالجدال والرد على المختلفين من أهل الأهواء وأهل الأديان يتأول في ذلك أنه: لا يصح لأحد عمل حتى يصح إيهانه والقول بسنة النبى عليه المقى غيره أو من كان مثله.

ثم هم فرقتان: فرقة ضالة مضلة لا تفطن لضلالتها لا تساعها فى الحجاج ومعرفتها بدقائق مذاهب الكلام وحسن العبارة بالرد على من خالفها فهم عند أنفسهم من القائلين على الله بالحق والرادِّين لكل ضلالة لا أحد أعلم منهم بالله ولا أولى به منهم.

والفرقة الثانية من المغترين بالجدال والبصر بالحِجَاجِ تقول بالحق ولا تدين بغيره وقد اغترت بالجدل ترى أنه لا يصح لها قول دون الفحص والنظر وقيام الحجة على من خالفها فقد اغترت بذلك حتى قطعت أعهارهم بالاشتغال عن الله وعمى عليها أكثر ذنوبها وخطاياها وهى تظن أن ذلك أولى بها وأقرب لها إلى ربها وهى أيضًا لا تَسْلَمُ في مجادلتها من أن تخطئ في تأويلها وقولها.

<sup>(</sup>١) الحارث المحاسبي. توفي سنة ٢٤٢. طبقات الشافعية -ج ٢ صـ٢٤ انظر الرعاية طبع في لندن في أوائل الحرب: ثم نشره الأستاذ الدكتور عبد الحليم والأستاذ طه عبد الباقي سرور [بالقاهرة].

#### عادعاد الإغريب والبريد في الفران عادعاده والإغريب والبريد المان المران في الفران عادعادهاد

ثم قال: أما الفرقة الضالة فإنها تنفى ذلك بأن ترجع إلى نفسها فتعلم أن من القرآن عكم ومتشابها وكذلك من السنة فلا يقضى بمتشابه على محكم ويقضى بالمحكم على المتشابه والجماعة قد مضت على الهدى وسنة نبيها على فلا تخرج من إجماعها ، ولم تغتر بشدة حجابها إذ علمت أن غيرها ممن خالفها شديد الحجاج بصير بالجدل وهو عندها ضال مضل وكذلك لا نأمن أن تكون هي عند الله كذلك وإن أبصرت الجدل والخصومة فإن اتهمت نفسها على الآراء والتأويل وتثبتت عند المتشابه فقضت بالمحكم عليه وأوقعت فيها لم يجعل لها النظر فيه ولم تخرج عن إجماع من مضى ، وثابت إلى ربها من ضلالها.

وأما الفرقة المصيبة للحق مع غرتها -عن الله- بالخصومات والجدل عها هو أولى بها فإنها تنفى غرتها بذلك بأن تعلم أن الله تعبَّد من مضى بها تعبَّدها وقد أدرك كثير منهم أهل البدع والأهواء فها جعل عمره ولا دينه غرضا للخصومات ولا اشتغل بذلك عن النظر لنفسه والعمل ليوم فقره إلا أن يرى موضع حاجة يظن أنه إن تكلم بالحق قبل منه فيقول بالحق ويحذر أن يخطئ على الله فيرد الباطل بالباطل فكانوا على ذلك وذموا الجدل والخصومات.

ورووا ذلك عن النبى على ما رواه عنه أبو أمامة أنه قال: «ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل»، وذم الله تعالى ذلك فقال: ﴿ وَهُو أَلَدُ ٱلْمِحْصَامِرِ ۞ ﴾ [البقرة: ٢٠٤].

وقال لقريش: ﴿ بَلَ هُمْ قُومٌ خَصِمُونَ ۞ ﴾ [الزخرف: ٥٨].

فذم المراء والجدل ، فليرجع إلى نفسه فيقول لها: إنها تدعينني إلى الاتباع والسنة بجدلك لأهل الأهواء ودعائك لهم بالجدل. والمراء ترك السنة ؛ لأن النبي بين بسنته عن الجدل والخصومات وغضب على أصحابه حتى كأنها فقئ في وجهه حب الرمان – حرة الغضب – إذ خرج عليهم وهم يختصمون وهم أولى الخلق بالفهم والبصر بالحِجَاجِ فقال: (ألهذا بعثتم أم بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا ما أمرتم به فاعملوا به وما نهيتم عنه فانتهوا عنه)انتهي قوله.

### عوى وي الْمُ عَمِينِ وَالْجِينِ وَالْجُونِ وَالْجُرْدِينِ وَالْجُرِينِ وَالْجُرْدِينِ وَالْجُرْدِي وَالْجُرْدِي وَالْجُرْدِينِ وَالْجُوالْدِينِ وَالْجُرْدِي وَالْجُوالِي وَالْمُوالْمُؤْرِ

#### كلام البخاري صاحب الصحيح(١)

قال في كتاب: خلق أفعال العباد:

المعروف عن أحمد وأهل العلم أنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيها جاء فيه العلم وبينة الرسول عليه قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِن نُنَزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنهُمُ تُوَّمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنهُمُ تُوَمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنهُمُ تُوَمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنهُمُ اللّهِ عَلَيْ وَاللّهِ اللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنهُمُ اللّهِ مَا يَوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنهُمُ اللّهُ مِنْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللل

وأخرج من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي عليه عن النبي عليه عن النبي عليه عن النبي عليه النبي ال

وأخرج من حديث عائشة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ن قال: وأمر عمر أن ترد الجهالات إلى الكتاب والسنة.

قال البخاري : فكل من لم يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يُعرَّفُ ويُرَدُّ جهلُه إلى

<sup>(</sup>١) كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام ألى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى وقد طبع في الهند سنة ١٣٠٥ هـ.

<sup>(</sup>٢) المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه مخلوق.

<sup>(</sup>٣) حديث حسن : رواه أحمد ( ٦٧٤١ ) ، والطبراني في الأوسط ( ٧٠٥٢ ) ، انظر مشكاة المصابيح .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : رواه البخاري رقم (٢٠)، ومسلم رقم ( ٤٥٩٠).

### ع و ع و الإغربيد والع المعربية في الفران ع و ع و ع العربية في الفران ع و ع و ع العربية في الفران ع

الكتاب والسنة. فمن أبي بعد العلم به كان معاندا قال الله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِذَ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِذَ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( الله الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

وقال: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُوْمِنِينَ نُولِدٍ مِمَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَ نَمَّ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴿ النَسَاءِ: ١١٥] قال البخارى: وكل من اشتبه عليه شيء فأولى له أن يكله إلى عالمه لحديث ابن عمرو ولا يدخل في المتشابهات إلا ما بين له، ثم أخرج حديث عائشة في قوله: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عنى الله فاحذروهم.

#### كلام السمعاني

#### في كتاب: الانتصار لأهل الحديث

وقال الخطيب: كان ابن جرير أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان عارفا بكتاب الله عارفا بالقراءات بصيرا بالمعانى فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين عارفا بأيام الناس وأخبارهم وله كتب كثيرة في التفسير والآثار وأصول الفقه وفروعه.

وقال ابن السبكى فى الطبقات: كان مجتهدا مطلقًا أحد أئمة الدنيا وكان تفقه أولا للشافعى وأخذ عن الزعفراني والربيع المرادى ثم استقل وألف كتبا فى مذهب نفسه مات سنة عشر وثلاثهائة.

وهو المبعوث على رأس المائة الثالثة وقد بُسِطت ترجمتُه فى طبقات المفسرين بالنقل والحديث بمتابعة الأخبار التى رواها الثقات والعدول من هذه الأمة عن رسول الله عليه وعن الصحابة من بعده فنشرح الآن قول أهل السنة:

#### عادعادعاد اللِعِينِ وُالْجِينِ وُالْجِينِ وَالْجِينِ وَالْمِينِ وَالْمِينِ وَالْجِينِ فَالْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمِينِ وَ

إن طريق الدين هو: السمع والأثر وإن طريقة العقل والرجوع إليه وبناء السمعيات عليه مذموم في الشرع ومنهى عنه ونذكر مقام العقل في الشرع والقدر الذي أمر الشرع باستعماله وحرم مجاوزته.

ثم قال: وقد سلك أهل الكلام في رد الناس من الأحاديث إلى المعقولات طريقا شبهوا بها على عامة الناس قالوا: إن أمر الدين أمر لابد فيه من وقوع العلم ليصح الاعتقاد فيه فإن المصيب في ذلك عند اختلاف المختلفين واحد والمخالف في أمر من أمور الدين الذي مرجعه إلى الاعتقاد إما كافر أو مبتدع وما كان أمره على هذا الوجه فلابد في ثبوته من طريق توجب العلم حتى لا يتداخل من حصل له العلم بذلك شبهة وشك بوجه من الوجوه والأخبار التي يرويها أهل الحديث في أمور الدين أخبار آحاد وهي غير موجبة للعلم وإنها توجب الأعمال في الأحكام خاصة وإذا سقط الرجوع إلى الأخبار فلابد من الرجوع إلى دليل العقل وما يوجبه النظر والاعتبار فهذا من أعظم شبههم في الإعراض عن الأحاديث والآثار وسيأتي الجواب عنها وقد قال عمر بن الخطاب: إنه سيأتي أناس الأحاديث والآثار وسيأتي الجواب عنها وقد قال عمر بن الخطاب: إنه سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله.

#### ماورد عن الأئمة في ذم الكلام

ثم قال: ونذكر الآن ما ورد عن الأئمة في ذم الكلام فذكر طائفة بما تقدم عن الأئمة في خرجا من ذم الكلام للهروى وبما لم يتقدم ما أسند عن سهيل بن نعيم قال: قال الشافعي: كل من تكلم بكلام في الدين أو في شيء من هذه الأهواء ليس فيه إمام متقدم من النبي الشيئة وأصحابه فقد أحدث في الإسلام حدثاً.

وقال: قال النبي عَلَيْتُ : «من أحدث حدثا أو آوى محدثا في الإسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرفا ولا عدلا»…

<sup>(</sup> ١ ) حديث متفق عليه : رواه البخاري (٣٠٠١) ، ومسلم ( ٣٣٨٩) .

## عود الإغراب الراب المرابع المر

وأسند من طريق حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: إياكم والنظر في الكلام فإن رجلاً لو سئل عن مسألة في الفقه فأخطأ فيها أو سئل عن رجل قتل رجلا فقال ديته بيضة كان أكثر شيء أن يضحك منه ولو سئل عن مسألة في الكلام فأخطأ فيها نسب إلى البدعة.

قال: فهذا كلام الشافعي في ذم الكلام والحث على السنة وهو الإمام الذي لا يجارى والفحل الذي لا يقاوم فلو جاز للرجوع إليه وطلب الدين من طريقه لكان بالترغيب فيه أولى من الزجر عنه وبالندب إليه أولى من النهى عنه فلا ينبغى لأحد أن ينصر مذهبه في الفروع ثم يرغب عن طريقته في الأصول.

وروى عن قبيصة قال: كان سفيان الثورى يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالسهم أشد النهى ويقول: عليكم بالأثر وإياكم والكلام في ذات الله.. وكان أحمد بن حنبل يقول: أثمة الكلام زنادقة.

ثم قال: وإنها ترد البدعة بالأثر لا ببدعة مثلها فإنه روى عن عبد الرحمن بن مهدى الإمام المقدم قال: إنها يرد على أهل البدع بآثار رسول الله عليهم بالمعقول فقد رد باطلا بباطل.

ثم قال: فهؤلاء الأئمة هم المرجوع إليهم في أمر الدين وبيان الشرع ومن سلك طريقا في الإسلام بعدهم فإياهم يتبع وبهم يقتدى وموافقتهم تُتَحَرَّى فلا يجوز لمسلم أن يظن بهم ظن السوء قالوا ذلك عن جهل وقلة علم وخبرة في الدين وما هذا إلا من الغل الذي أمر الله بالاستعاذة منه فقال: ﴿ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الحشر: ١٠].

<sup>(</sup>١) انظر كنز العمال حديث رقم (٥٧٠٥، ٥٧٠٥).

#### عود عود اللَّهِ عَيْنِ وَالْجِينِ فِي اللَّهِ رَانَ عود عود اللَّهِ عَيْنِ وَالْجِينِ فِي اللَّهِ وَإِنْ عود عود اللَّهِ عَيْنِ وَالْجِينِ فِي اللَّهِ وَإِنْ عود عود على اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

فتبين لنا أن الطريق عند الأئمة الهادية اتباع السلف والاقتداء بهم دون الرجوع إلى الآراء ومن هنا قال بعضهم: العلم علمان: علم نبوى، وعلم نظرى والعلم النظرى محتاج إلى العلم النبوى لأن العلم النبوى جاء من الله وهو مقرون بالصواب على كل حال والعلم النظرى ما يستنبط و يجوز أن يكون صوابا و يجوز أن يكون خطأ ومثال ذلك ما قيل: الماء ماءان.. ماء نزل من السهاء وماء نبع من الأرض فالماء النازل من السهاء على طعم واحد من اللذة والطيب وعلى لون واحد من الصفاء والنقاء وعلى جوهر واحد من الطهارة والنظافة كذلك العلم النازل من السهاء كالوحى والماء النابع من الأرض فعلى أنواع منه صاف طاهر على موافقة وحى الله ومنه خبيثٌ كيررٌ لمخالفته وحى الله.

فكان المصير إلى الحديث بمنزلة الماء في الطهارات والقياس والرأى بمنزلة التراب وإنها يصار إلى التراب عند عدم الماء كذلك لا يصار إلى الرأى إلا عند عدم الحديث فكان مثل من آثر الرأى والقياس وقدمها على الحديث والأثر مثل من يعدل عن الطهارة بالماء في وقت السعة ويؤثر التيمم بالتراب الذى وضع للضرورة ، والعدم ولقد أحسن سعيد بن حين يقول:

فإنك حين تطرحنى لقوم هم عدم وفي صور الوجود كمن هو تارك ماء طهورا وراض بالتيمم بالصعيد

<sup>(</sup>١) حديث: رواه أبو داود (٣٥٩٥)، والترمذي (١٣٢٧)، وأحمد (٢٢٤١١)، والطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>١) سعيد بن حميد أبو عثمان كان كاتبا شاعرا مترسلا عذب اللفظ ج١ صـ ٣٦٥ وفيات الأعيان.

#### عوى والإِنْجِ مَا زُالِجِ مِنْ فَي الْقُرْآنِ عوى وعوى والإِنْجِ مَا زُالِجِ مِنْ فَي الْقُرْآنِ ع

وأنشدوا أيضًا:

دين النبسى محمسد آثسار لا تغفلن عن الحديث وأهلسه ولسربها غلط الفتى سبل الهدى وأنشدوا أيضًا:

أهل الكلام وأهل الرأى قد جهلوا لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا وأنشدوا أيضًا:

أهل الكلام دعونا من تعسفكم

ما أحدث الناس فى أديانهم حدثا ولأبى بكر بن أبى داود السجستانى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى وله بكتاب الله والسنن التى ودع عنك آراء الرجسال وقولم وأنشد أيضًا:

خذما أتاك به الأخبار من أثر ولا تمسيلن يسا هسذا إلى بسدع

نعم المطية للفتى الأخبار فالرأى ليمل والحديث نهار والمشمس بازغة لها أنسوار

علم الحديث الذي ينجو به الرجل عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا

كم تبتغون لدين الله تبديلا إلا جعلتم له وجها وتأويلا

ولا تك بِدعيًّا لعلك تفليح أتت عن رسول الله تنجو وتربح فقول رسول الله أزكي وأشرح

شبها بستبه وأمثالا بأمثال تصبها بالقيل والقال

## عوى و الإغرب أراب المرابي في القرآنِ عوى وعود الإغرب المرابي في القرآنِ عوى وعود المرابي في القرآنِ ع

#### هصل فيماروى عنهم من ذم الجدال والخصومات في الدين وما كرهوا من ذلك

وعن الحسن البصرى أنه كأن ينهيه عن الخصومة ويقول إنها يخاصم الشاكُّ في دينه.

وعن ابن سيرين قال: إني لأدع المراء وإني لأعلمكم به. وقد جاء في تفسير قوله تعالى:

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْعٌ ﴾ [آل عمران: ٧] ، يعنى حب الجدل، وقال الأوزاعي: المنازعة والجدال في الدين محدث.

ثم قال: واعلم أنك متى تدبرت سيرة الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح وجدتهم ينهون عن جدال أهل البدعة بأبلغ النهى ولا يرون رد كلامهم بدلائل العقل وإنها كانوا إذا سمعوا بواحد من أهل البدعة أظهروا التبرى منه ونهوا الناس عن مجالسته ومحاورته والكلام معه وربها نهوا عن النظر إليه وقد قالوا: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: رواه مسلم (٦٩٥٥)، وأبوداود، وأحمد، والطبراني في الكبير.

<sup>(؟)</sup> حدیث صحیح: رواه الترمذی (٣٦١٧)، وابن ماجه (٣٩٧٦)، وأحمد (١٧٣٧)، وإبس حبان، والطبراني، انظر حدیث رقم ( ١٩١١) في صحیح الجامع.

# 

في طريق آخر.

ولقد ظهرت هذه الأهواء الأربع التي هي رأس الأهواء أعنى - القدر والإرجاء - ورأى الحرورية والرافضة في آخر زمان الصحابة فكان إذا بلغهم أمرهم أمروا بها ذكرنا ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه جادلهم بدلائل العقل أو أمر بذلك وقد كانوا إلى عهد رسول الله قرب وقد شاهدوا الوحي والتنزيل وعدلهم الله في القرآن وشهد لهم بالصدق وشهد لهم النبي بالخيرية في الدين وكانت طاعتهم أجلً وقلوبهم أسلم وصدورهم أطهر وعلمهم أوفر وكانوا من الهوى والبدع أبعد ولو كان طريق الرد على المبتدعة هو الكلام ودلائل العقل والجدال معهم لا شتغلوا به وأمروا بذلك وندبوا إليه.

وإنها ظهرت المجادلات في الدين والخصومات بعد مضيِّ قرن التابعين ومن يليهم حين ظهر الكذب وفشت شهادات الزور وشاع الجهل واندرس أمر السنة بعض الاندراس وأتى على الناس زمان حذر منه النبي المنتقطة والصحابة من بعده.

ولقد صدق إبراهيم النخعى حيث يقول: إن القوم لم يؤخر عنهم شيء خبئ لكم لفضل عندكم وإنها كان غايتهم التبرى وإظهار المجانبة والأمر بالتباعد.

والمشهور عن ابن عمر أنه لَــيًا بلغه قول أهل القدر قال: أبلغوهم أنى منهم برىء ولو وجدت أعوانا لجاهدتهم.

وقال ابن عباس: لو رأيت بعضهم لضربت رأسه.

وأتى رجل على بن أبى طالب فقال: أخبرنى عن القدر؟ قال: طريق مظلم فلا تسلكه قال: أخبرنى عن القدر؟ قال: سر الله

#### عادعاد الْإِعْرِينِ وُالْجِينِ وُالْجِينِ وُالْجِينِ فَي الْقِرْ آنِ £ 1000000 الْإِعْرِينِ وُالْجِينِ وُالْجِ

فلا تكلفه.. وعن القاسم بن محمد بن أبى بكر قال: يستتاب القدرى فإن تاب وإلا نفى من بلاد المسلمين.

وقال عمر بن عبد العزيز: ينبغى أن نتقدم إليهم فيها أحدثوا من القدر فإن كفوا وإلا استُلَّت ألسنتهم من أقفيتهم استلالاً.

فهذا طريق القوم في أمر البدع وأهلها قال رجل من أهل البدع لأيوب السختيانى: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. فوليَّ وهو يقول: ولا نصف كلمة، وقال ابن طاووس لابن له وتكلم رجل من أهل البدع: يا بنى أدخل إصبعيك في أذنيك ثم قال: أشدد أشدد، وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال رجل للحكم بن عتيبة: ما حمل أهل الأهواء على هواهم؟ قال: الخصومات. وقال معاوية بن قرة وكان أبوه من أصحاب النبى على الله الأهواء على هواهم؟ قال: الخصومات وقال معاوية بن قرة وكان أبوه من أصحاب النبى على النبي على الله المناهم أو يُلبِّسوا عليكم بعض ما تعرفون.

ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقالا: يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال: لا. قالا: نقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا، لتقومان أو لأقومن.

وكانوا يقولون: إن القلب ضعيف وإنا نخاف إن استمعت منهم شيئا أن يميل قلبك إلى قولهم.

وقال إسحق بن إبراهيم الحنظلى: اعلموا أن اتباع الكتاب والسنة أسلم والخوض فى أمر الدين بالمنازعة والرد حرام والاجتناب عنه سلامة وأرجو أن يجوز القياس على الأصل الثابت من العالم الفطن المتيقظ ولا تكاد تجد شيئا من تأويل الكتاب مخالفا لسنة النبى

المختلفة معان يعلمها أهل العلم بها فهذا الذي نقلناه طريقة السلف وما كانوا عليه.

واعلم أن الأئمة الماضين وأولى العلم من المتقدمين لم يتركوا هذا النمط من الكلام وهذا النوع من النظر عجزًا عنه ولا انقطاعًا دونه وقد كانوا ذوى عقول وافرة وأفهام ثاقبة وقد كانت هذه الفتن قد وقعت في زمانهم وظهرت وإنها تركوا هذه الطريقة وأضربوا عنها لما تخوفوه من فتنتها وعلموه من سوء عاقبتها وسيًّع مغبتها، وقد كانوا على بينة من أمورهم وعلى بصيرة من دينهم لما هداهم الله بنوره وشرح صدورهم بضياء معرفته فرأوا أن فيها عندهم من علم الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبيانها غناء ومندوحة عما سواها وأن الحجة قد وقعت وتمت بهما وأن العلة والشبهة قد أزيحت بمكانها.

فلما تأخر الزمان بأهله وفترت عزائمهم في طلب حقائق علوم الكتاب والسنة وقلّت عنايتهم بها واعترضهم الملحدون بشبههم والطاعنون في الدين بجدلهم حسبوا أنهم إن لم يردوهم عن أنفسهم بهذا النمط من الكلام ودلائل العقل لم يقووا عليهم ولم يظهروا في الحِجَاجِ عليهم فكان ذلك صلة من الرأى وخدعة من الشيطان لو سلكوا سبيل القصد ووقفوا عندما انتهى بهم التوقيف لوجدوا برد اليقين وروح القلوب ولكثرت البركة وتضاعف النهاء وانشرحت الصدور وأضاءت فيها مصابيح النور.

وإنها وقعوا فيها وقعوا فيه عن أهل الحق بعد ما تدبروا وظهر لهم بتوفيق الله سبب ذلك وهو أن الشيطان صار اليوم بلطيف حيلته يسوِّل لكل من أحس من نفسه زيادة فهم وفضل ذكاء وذهن يوهمه أنه إن رضى في عمله ومذهبه بظاهر من السنة واقتصر على واضح بيان

#### 

منها كان أسوة العامة وعُدَّ واحدا من الجمهور والكافة وأنه قد ضل فهمه واضمحل عقله وذهنه فحركهم بذلك على التنطع في النظر والتبدع لمخالفة السنة والأثر ليمتازوا بذلك عن طبقة الدهماء ويتبينوا في الرتبة عمن يرونه دونهم في الفهم والذكاء فاختدعهم بهذه المقدمة حتى استزلهم عن واضح الحجة وأورطهم في شبهات تعلقوا بزخارفها وتاهوا عن حقائقها ولم يخلصوا منها إلى شفاء نفس ولا قبلوه بيقين علم ولما رأوا كتاب الله ينطق بخلاف ما انتحلوه ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه ضربوا بعض آياته ببعض وتأولوها على ما يسنح لهم في عقولهم واستوى عندهم على ما وضعوه من أصولهم ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله ﷺ ولسنته المأثورة عنه وردوها على وجوهها وأساءوا في نقلها القالة ووجهوا عليهم الظنون ورموهم بالتزيد ونسبوهم إلى ضعف المنة وسوء المعرفة بمعاني ما يرونه من الحديث ولو أنهم أحسنوا الظن بسلفهم وآثروا متابعتهم وسلموا حيث سلموا وطلبوا المعاني حيث طلبوا واجتهدوا في رد الهوى وخداع الشيطان لانشرحت صدورهم وظهر لهم من برد اليقين وروح المعرفة وضياء التسليم ما ظهر لسلفهم وبرز لهم من أعلام الجق ما كان مكشوفا لهم غير أن الحق عزيز والدين غريب والزمان مفتن:

قَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ وَمَن لَّرُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ١٤٠ ﴾ [النور: ٤٠].





### عوعود الإغرياز الجياري في القرآن seacac

### الفصل الأول

### أدوات الجدل

بعد عرضنا لما يجب أن يكون عليه المجادل من مقدرة علمية وثقافية بقى أن نعرض للأدوات التى يجب أن تتوفر لدى من جلس للجدال والنزال وأُولى هذه الأدوات (الاجتهاد) لأن المجادل من حيث الواقع هو (مجتهد) فيها لا نص فيه أو غير مقطوع به أو مظنون وهو مؤهل لتكوين فكر ثاقب ورأى صائب يستطيع به النفاذ إلى العقول والقلوب ولكن مرتبة (المجادل) أعلى من حيث الوازع والتكليف إذ يأخذ (الاجتهاد) حيِّزا من الموقت أما الجدال ففيه إعهال البديهة وسرعة الإجابة ولهذا فإن (آلياته وأدواته) سلاح ماض لتعزيز موقف (المجادل) المنوط به الدفاع والرد وتتمثل في الآتى:

#### أولاً:أن يكون عالمًا بالعربية :

حدد الإمام الغزإلى القدر الواجب من الإلمام باللغة العربية بقوله: (إنه القدر الذى يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعال حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه.. ومنطوقه ومفهومه وهذا لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة درجة الاجتهاد) وفي موطن آخر يقول: (إذا فرضنا مبتدئا في فهم اللغة العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة.. أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة.. والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية فإذا انتهى إلى الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة.. فمن لم يبلغ شأوه فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم.. وكل من قَصَّرَ فهمه لم يكن حجة ولا كان فهم مقبولاً) والعلم بالعربية يساعد على استخراج

<sup>(</sup>١) تاريخ المذاهب الإسلامية - أبو زهرة - المرجع السابق صـ ٣٢٢ - دار الفكر العربي.

## عوى و الإغريان الجين الله المراق في القرآن عوى وي المعرف المراق في القرآن عوى وي

الأحكام وإدراك ما اشتملت عليه من ألفاظ لها مدلولات كلفظ (القرء): بمعنى الحيض وبمعنى الطهارة وإيراد الأحكام الشرعية المترتبة على كلً ، وتجويز اللغة لهذا التفسير، وكذّب من قال: إن العلم بالعربية ليس شرطا من شروط المناظرة لاسيها وأن ترجيح المعانى اللفظية بعضها من بعض يفتح مجال المحاورة.

#### ثانيًا:أن يكون حافظا وعالما بالخطاب القرآني:

وذلك لما تضمنته آيات القرآن الكريم من بيان الأحكام والتشريعات الإلهية وبيان الناسخ والمنسوخ وهو أداة (جدلية) مفحمة للخصم وقاطعة للحكم وكها قال عبد الله بن عمر عمر على العلهاء إنه يجب أن يكون عالما بدقائق آيات الأحكام في القرآن وهي نحو خسهائة آية وعلمه بها يوجب أن يكون محصلا لمعانيها.. عارفا للخاص والعام فيها وبيان السنة لها – وأن يكون عالما بها نسخت أحكامه منها على فرض أن فيها ناسخا ومنسوخا.. وأنه مع علمه الخاص بآيات الأحكام يجب أن يكون عالما إجماليا بها عدا ذلك ما اشتمل عليه القرآن الكريم غير منفصل بعضه عن بعض).

وقد قال الأسنوى: إن تمييز آيات الأحكام من غيرها يتوقف على معرفة الجميع بالضرورة، ولم يشترط العلماء بخصوص الحفظ أن يكون محفوظا كله.. بل يكفى العلم والمعرفة بمواقع آيات الأحكام حتى يمكن الرجوع إليها في وقت الحاجة والضرورة الملحة ورأى البعض أن يكون (المجادل) حافظا للقرآن حفظا كاملا فاهما لمعانيه دارسا ما اشتمل عليه من أحكام ودراسات تفصيلية تعينه على إفحام الخصم، وقد عنى الجصاص والقرطبي من المحام ودراسة آيات الأحكام ومدلولاتها ومعرفة زمانها ومكانها والغرض منها.

#### ثالثًا:أن يكون عالمًا بالسنة ومراميها:

والسنة قولية وفعلية وتقريرية والمجادل العالم بها والمدارس لها يستطيع استيعاب الجزئيات من الكليات فمن المعروف أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع السهاوي وما جاء في القرآن الكريم مجملا جاء فيها مفصلا. ويجب العلم بكل السنة التي تشتمل على

### عدى والإغربيا والبيدين والبيدين والفرآن عدى عدى المائي في الفرآن عدى عدى المائي والمعربين والفران عدى عدى الم

الأحكام التكليفية بحيث يكون المجادل فاهما لها مدركا لمراميها عالما بقوة الرواية وطرقها وطرق الرواة وأحوال رواة الأحاديث من حيث الجرح والتعديل لأن المجادل لا يكفيه الحذق والبداهة ولكن – أيضًا – يلزمه حسن الضبط والدراية ودراسة السنة بشكل عام وشامل فيه نوع إحاطة وإجادة إذ قد تعطى الأحاديث بُعدا دينيا مختلفا من حالة إلى حالة أخرى ومن موقف إلى موقف آخر ، وفي القرآن الكريم إشارات تفسرها السنة وهذا واضح في قول الله تعالى:

### ﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْفَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾ [الحشر: ٧].

ومن المفيد تتبع أفعال النبى على وموقفه من أصحابه والوفود التى كانت تتوالى عليه ومواقفه مع أهل الكتاب وبيان أن الرسالة الخاتمة جاءت جامعة ومفصلة رسمت جميع الأحكام ووقفت عند كل الحدود وفصّلت كل مجمل وأحكمت كل متشابه ، واستخراج الأحكام من السنة القولية والفعلية كاستخراجها من القرآن الكريم ، ولم يشترط العلماء حفظ ما يتعلق بالأحكام بل اشترطوا معرفتها ومعرفة مواضعها – أى السنة – وطرق الوصول إليها والعلم بدرجة الحديث ولقد بُذِلَ جهدٌ كبير ومخلص في شرحها وتفنيدها والتفقه فيها والمرجعية في صحيح البخارى ومسلم وسائر كتب الصحيح.

#### رابعًا:أن يكون قوى الحجة والاستنباط:

بديهى أن يكون المجادل عالما بالأصول، ذا قدرة على الاستنباط من النصوص المبينة للأحكام بقدر يمكّنه من أن يختار من هذه الأحكام أقربها للموضوع الذي يجتهد فيه ويتعرف حكمه والمعيار المناسب لهذا الحكم والعلل التي لها تأثير في أحكام هذه النصوص.. كما يجب معرفة القياس وضوابطه ومعرفة أوصاف العلة التي يبني عليها القياس الذي يستوعب جميع الأصول والفروع وضرورة التعرف على منهج السلف الصالح في حسن استنباطهم للأحكام وإقامة الحجج التي تستخرج بها الأحكام لإسكات

### 

الخصوم ومثال ذلك: رد أصحاب ألى حنيفة والمستخدسة على جواز قضاء الحاكم في حق من حقوق العباد قبل ولايته أو في غير محل ولايته بأن الحاكم قبل ولايته كان شاهدا لا حاكما وشهادة الفرد لا تقبل وصار كما إذا علم بالبينة العادلة ثم وَلِيَ القضاء فإنه لا يعمل بها.. وقد يستوحى المجادل من كلام الخصم ما ينبهه ويزيد من دائرة فكره والإلمام بالقضية المطروحة حتى يستوفيها ثم يعرض رأيه.

#### خامسًا:أن يكون مُلمًا بالتاريخ:

وذلك لأن رصد الأحداث تاريخيا ورصد الاختلافات الزمانية والمكانية المتعاقبة ترسخ مفهوم القواعد الخلافية عند المجادِل فيعلم أن الأحكام العامة والمفاهيم العامة تدرجت في بعض الأقطار أو تمازجت في أقطار أخرى.. واعتبار التاريخ شاهدا على الحضارات المختلفة التي كان يصلح فيها مالا يصلح في غيرها وتفاوت الردود بين مجادل ومجادل آخر خلال وجود الأمم المتعاقبة واستدراك الخلل الحاصل من السابقين لتنقيته ودرء المفاسد عنه وتقديمه بمعاصرة وواقعية وإقناع.

#### سادسًا: أن يكون عارفًا بالأصول والفروع :

إن مما أوقع الناس في الحرج والشطط هو عدم فهمهم لروح الدين والشريعة فقد يبالغون ويتشددون فيها يجدر فيه اللين وقد يفرِّطون فيها يجدر فيه الحزم والإمساك، ومعرفة المجادل بكل ما يتصل بالدين – أصوله وفروعه – تقوِّى جنابه وتؤيد رأيه فها أقره الكتاب وفصلته السنة وحث عليه الشارع فهو الملزم وإلا فلا.. فالتمسك بالكتاب دون السنة أو السنة دون الكتاب أو تجاهل الإجماع أو عدم إقرار القياس يـؤدى إلى المشطط ويوقع في الجهالة ويحذر النبي عليه من هذا فيقول «ألا يوشك رجل شبعان على أريكته – السرير الفاخر – يقول عليكم بهذا القرآن فها وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من

حرام فحرموه، وإن ما حرم رسول الله عليه كما حرم الله " ".

ويقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبِيِّ عالما اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وواه الشيخان (٬٬

ولقد نهى الإسلام عن اختيار العبادات الشاقة على الإنسان ولم يأمر بها كدوام الصيام والقيام والتبتل وترك التزوج أما إذا اشتبه الأمر على المجادل لتعارض الروايات فعليه أن يلتزم بالأحوط والأيقن فيها فيه فسحة ويسر في دين الله قال عليه الميسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنقروا ("، ويقول أيضًا: "إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق" (").

كما روى كذلك أنه ﷺ قال: «لن يشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبه» ﴿ ، والأحاديث مروية في البخاري ومسلم.

#### سابعًا:أن يكون عالما بمقاصد الشريعة: `

يجب على المجادل أن يعرف المصلحة الإنسانية التى يقدرها الشارع لمصلحة المسلمين باعتبارها أصلا من الأصول المقررة الثابتة لكى يفرق بين المصالح الوهمية والمصالح الحقيقية ، وما يسعى الإسلام إلى إقراره من أمور نافعة ، أو محاربته من أمور ضارة ويوازن بينها فيقدم ما يدفع المضرة على ما يجلب المصلحة وما ينفع عموم الناس على ما ينفع

<sup>﴿ (</sup>١) حديث صحيح: رواه أبوداود (٣٩٨٨)، وكنز العمال (١/ ١٧٤)، والطبراني في مسند الـشاميين

<sup>(</sup> ١٠٣١ ) ، انظر مشكاة المصابيح رقم (١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : رواه البخاري (١٠٠)، ومسلم ( ٦٩٧١).

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه البخاري (٦٩) ، وكنز العمال ، السنن الكبري للنسائي ، والمعجم الكبير للطبراني.

<sup>(</sup>٤)حسن: أخرجه أحمد (١٣٠٥٢)، وقال الألباني ﴿ حسن [صحيح الجامع (٢٢٤٦)].

<sup>(</sup>٥)صحيح : رواه البخاري ( ٣٩)، والنسائي ( ٣٤،٥) وابن حبان .

### عوى الإغريب والعضرين في القرآن عوى دود

خواصهم.. والمجادِل في كل حالاته: (عالما بأحوال الناس ومميزًا لأعرافهم وقوانينهم والشريعة الغراء لا ينقصها شيء أبدا لأنها تستطيع التعامل مع كل الظروف والطوارئ. ففي عام الرمادة لم يُقِمَّ عمر بن الخطاب على المحدود على من اشتهى طعاما أو ثمرة فسرقها ليسد جوعه وهذه عدالة الإسلام إذ أن المضطر لا يعاقبه السرعة ولا المكره ولا الناسى وتلك هي الرحمة العامة التي كفلها الله تعالى لعباده فمقاصد الشريعة: بعث الطمأنينة ونشر الفضيلة وحفظ النفس والمال والعرض ، وغايتها: تحقيق آمال البشر في الحياة الطيبة والتعايش السلمي تحت راية الاعتصام بحبل الله المتين وإقامة الفرائض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. والمجادِل هنا هو الحامي لهذه المقاصد بتبصير الناس وتوعيتهم وهو المكلف بحراسة الثوابت الدينية ، من منطلق دراسته وفقهه وقدرته ومقاصد الشرع مرسومة ومبينة ومنصوص عليها في الكتاب والسنة وتفهم من مجموع النصوص ولا تقف عند نص واحد أو جزئية معينة ، وفهم الغرض في الجزئيات يتوقف عليه فهم النصوص التي تكون في الكليات. كما أن للعرف قوة -أي قوة - على المجادل أن يضعها في الاعتبار ويبحث لها عن مناسب.

#### ثامنًا :أن يكون مميزا وعالما بالمنطق :

ويعتبر هذا من أدوات الجدل الناجحة إذ على المجادل أن يكون قادرا على تمييز زيف الآراء من جيدها وغثها من سمينها وقويها من ضعيفها يقول الأسنوى: (يشترط أن يعرف شرائط الحدود والبراهين، وكيفية ترتيب مقدماتها، واستنباط المطلوب منها ليأمن الخطأ في نظره) فالمجادل يناظر مجادلا آخر يسعى إلى تحقيق الظفر والنصر وله أدوات يستخدمها هو أيضًا وله معارفه وقواعده التى يجيد منها اصطياد الخصم عند نقطة بعينها أو رأى بعينه لذلك كان التمييز بين الفروق أمرا جوهريا في الخطاب الجدلى.. وكذلك يشترط دراسة علم المنطق لأنه العلم الذي يعرف به الحدُّ والرَّسم والبرهان ومقدماته وإن كان بعض العلماء لم يجعلوه شرطا حيث إنهم رأوا فقهاء الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وصلوا إلى المراتب العالية في الاجتهاد والطلب ولم يكونوا على علم به ولا دراية وقال بعضهم: إنه مكروه

### ع دع دون المرابع المرا

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تبغيضه وأنه لا جدوى فيه ؛ولكن الأصح أنه مطلوب لكونه في ثقافة الخصم ويعد من أدواته وهو يثقف العقل ويميزه وهو ميزان ضابط يفيد عند المناظرة والمجادلة ويدفع بالحقائق أمام الباطل فيقيد الانحراف ، ولكنه مع هذا كله أى المنطق لا يعتبر الجاهل به عاجزًا عن المناظرة والمجادلة بل يكفى فيه أن يكون قادرا على استنباط الحقائق الشرعية وتمييزها من بعضها وأن يكون حسن الفهم نافذ البصيرة واسع الإدراك ليتحقق له الغرض من هزيمة الخصم وفرض إرادته العلمية التي لا تتخاذل ولا تتهاون.. بل تسيطر وتهيمن على كل المواقف.

#### تاسعًا: أن يكون صحيح الاعتقاد،

إن صحة الاعتقاد تجعل القلب مستنيرا بنور الله تعالى حتى يستطيع النفاذ إلى لبِّ هذا الدين الحنيف، ويعرف طريقه إلى الحق حتى يخلَص إليه فيرزق الإخلاص والحكمة ويهتدي إلى أنوار الشريعة ويُلهَمُ إشراقات المقربين ووصل المحبين المخلصين ، أما من فسد اعتقاده وأظلم فؤاده -والعياذ بالله - واندس في أهل البدع والخرافات وانغمس في الخطايا والآثام وغلب عليه هواه فهذا يسيطر على تفكيره ما يمنعه من الاستنباط الصحيح مهما كانت قـوة عقله وفكره لأن النية ما دامت قد أصابها الاعوجاج فإن الفكر يتبعها في هذا الاعوجاج بالطبع ولذلك نجد أعلام المسلمين الذين ورثوا العلم جيلا بعد جيل كانوا يستهرون بالورع والتقوى قبل اشتهارهم بالعلم والفقه ، والإخلاص مبدأ أعظم يقرب الحقائق لطالبيها وراغبيها فتقع في القلوب دون تعصب أو تنصل، والمجادل على كل حال لا يفرض أن يكون خصمه هو المخطئ دائها - وأنه وحده المحق وعليه اتباع مقولـة أهـل العلـم والدراية: (قولنا صواب يحتمل الخطأ.. وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب) وهذا واقع يربي المجادل على حسن الطلب والاكتراث بالخصم دون استهزاء به أو تحقير من شأنه -فالخصومة الشريفة تجعل الفرد مؤمنًا برسالته فيربيها ويصقلها ويدعمها وقد قام على الحق فلابد وأنه سيبحث عنه في كل مكان وحيثها وجد ووجد علماؤه وصحة الاعتقاد تخلص

### عن المرابع ال

النفس من الرياء والنفاق وتعمق الإيهان في قلوب البشر لاسيها وأن الجدال رسالة يريد المجادل إرساء قواعدها للدفاع عن الحق وليس غير الحق.

#### عاشرًا وأخيرًا: أن يكون ذا همة وحرص:

وهذا شأن من جادل ليرفع بجداله حقا ويمحو به باطلا ويثبت به شريعة فعن شريح أن عمر بن الخطاب والله كتب إليه:

(إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلفتك عنه الرجال فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة رسول الله عليه ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أى الأمرين شئت إن شئت أن يتأخر فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك).

وعن قتادة قال: (حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي عليه ، فقال الرجل قال فلان: كذا وكذا فقال ابن سيرين: أحدثك عن النبي عليه وتقول: قال فلان كذا وكذا).

فالحرص يمنع المجادل من سرعة التدخل لأن المناظرة قائمة على أساس من الكتاب والسنة والإجماع وهذا في مقام المناظرة قوة دافعة لإثراء الحوار واختصار الكلام وإيقاف الخصم عند حده وقد روى عن ابن عباس وعطاء ومجاهد ومالك بن أنس ويهم كانوا يقولون: (ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله الله جعلنا الله تعالى من ذوى الهمم والحرص).



# عوى وي الْإِنْ يَحْدَيْنَ وَالْجِيْنِ وَالْجِيْنِ وَالْجِيْنِ فَى الْقِرْآنِ عُوى وَهُوى وَهُوَى وَهُو

## الفصل الثاني

### أدواتالحذر

التهاون والتحريف داء مستمر في بنى آدم حتى تقوم الساعة وشأن ذلك أن يهدم كل بنيان ويأتى على كل فضيلة وقيمة فيستأصلها من الجذور لاسيها إذا كان من سادة القوم وكبرائهم وأصحاب الكلمة فيهم على حد وصف الله تعالى في شأن هؤلاء:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوَتِ الشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

وفى هذا عدم اهتمام بإشاعة الدين تعلما وتعليما وعملا والمتهاونون لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فتكون رغبة الطبائع على خلاف رغبة الشرائع لذلك وضع علماء الإسلام بعض المحاذير التى تحفظ الدين والشريعة الغرَّاء من الضياع على ما يأتى:

أولاً: التنزه عن الأغراض الفاسدة الحاملة على التأويل الباطل كطلب مرضاة الملوك في اتباعهم الهوى لقول الله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَنَا اللهِ أَوْلَيْكُ وَلَيْ تَرُونَ بِهِ عَنَا لَلْهُ أَوْلَيْكُ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ ﴾ [البقرة: ١٧٤].

ثانيًا: شيوع المنكرات وترك العلماء النهي عنها وهو قوله تعالى:

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوَّكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي

## عوي المراع المرا

ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُحْرِمِينَ اللهِ إِلَا قَلِيلًا مِّمَانُ أَخْرِمِينَ اللهِ [هود: ١١٦].

ثالثًا: التعمق: وحقيقته أن يأمر الشارع بأمر وينهى عن شيء فيسمعه رجل من أمته ويفهمه حسبها يليق بذهنه فيعدِّى الحكم إلى ما يشاكل الشيء بحسب بعض الوجوه أو بعض أجزاء العلة أو إلى أجزاء الشيء ومظانه ودواعيه وكلها اشتبه عليه الأمر التزم الأشد عند التعارض ويجعله واجبا ويحمل كل ما فعله النبى على العبادة والحق إنه فعل أشياء على العادة فيجهر بأن الله تعالى أمر بكذا ونهى عن كذا. وهو على خلاف الشرع من ناحية الواقع.

رابعًا: تقليد غير المعصوم: يعنى غير النبى الذي ثبتت عصمته وحقيقته: أن يجتهد واحد من علماء الأمة في مسألة فيظن متبعوه أنه على الإصابة قطعا أو غالبًا فيردوا به حديثا صحيحا... وهذا التقليد غير ما اتفقت عليه الأمة المحروسة فإنهم اتفقوا على جواز التقليد للمجتهدين من العلم بأن المجتهد قد يخطئ ويصيب.. ومع الاستشراف لنص النبى في المسألة والعزم على أنه إذا ظهر حديث صحيح خلاف ما قلد فيه ترك التقليد واتبع الحديث قال رسول الله الله في قوله تعالى:

﴿ اَنَّهَ اَنْ دُونِ اللهِ وَالْمُهُمْ وَرُهُبَ اَهُمْ أَرْبَ اَبًا مِن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أُمِرُواْ إِلَا لِيَعَبُ دُوَا إِلَنَهَا وَحِدًا لَآ وَالْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أُمِرُواْ إِلَا لِيَعَبُ دُوَا إِلَنَهَا وَحِدًا لَآ اللهَ إِلَا هُوَ شُبُحَ نَدُهُ عَكَا يُشْرِكُونَ اللهَ إِلَّا هُوَ شُبُحَ نَدُهُ عَكَا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

## عوعود الإغريب زالج يمين والجريب بالله في القرآن عود عود الإغريب والجريب المراق في القرآن عود عود الم

(إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا اسحتلوه وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه).

خامسًا: من المحاذير ترك الأخذ بالسنة وفيه يقول على الله الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالاً يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل. رواه البخارى ومسلم ".

سادسًا: الابتعاد عن الخلط والجدل حيث قال على المنافق المنافق المنافق بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ، إذ الضلال هو الذى تسبب فى الجدل من هذه الناحية وفى الخلط قوله على لمن أراد الخوض فى علم اليهود: «أمتهو كون أنتم كما تهو كت اليهود والنصارى؟ لقد جثتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعى » " والمتهو كون المتحيرون والمترددون.

سابعا: الاستحسان وفيه يقول النبى عَلَيْتُ محذرا: «من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ » أى من جاء في ديننا بشيء لا يتفق مع أصوله فهو مردود عليه... إلا إذا قبل أهل العلم العمل بأحد وجهين:

الأول: الرواية صريحًا. الثاني: الرواية دلالة.

فإذا استنبطوا وأخبروا بالمستنبطات وعملوا بالشرع فاهتدى الناس بهديهم المتوقف

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: رواه مسلم (١٨٨)، وأحمد، وكنز العمال، وشعب الإيمان للبيهقي.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن: رواه أحمد (١٤٦٢)، وكنز العمال (١/ ١٠٠)، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد، انظر مشكاة المصابيح رقم (١٧٧).

# ع ١٤٥٤ ( الْإِجْ مَيْنِ زُالْجِ مِيْنِ إِنَّ الْجُرِيْنِ فَي الْجُرِيْنِ فِي الْجُرِيْنِ فِي الْجُرِيْنِ فَي الْجُرِيْنِ فِي الْجُرْبِيْنِ فِي الْجُرِيْنِ فِي الْجُرِيْنِ فِي الْجُرْبِيْنِ فِي الْجُرْبِيْنِ فِي الْجُرِيْنِ فِي الْجُرْبِيْنِ فِي الْمُعْرِقِيْنِ فِي الْمُعْرِقِيْنِ فِي الْمُؤْمِنِ فِي الْمُؤْمِنِ فِي الْمُؤْمِنِ فِي الْمُؤْمِلِ فَالْمِنْ فِيلِمِيْرِيْنِ فِي الْمُؤْمِلِ فَالْمُؤْمِ وَالْمِي الْمُؤْمِلِ فِي الْع

على اتباع النبي في عليه قبل ذلك.

ثامنًا: انتحال غير عقيدة السلف أو عمل دون أعالهم قال على «الا تجتمع هذه الأمة على الضلالة» وقوله: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» (١٠) ، من تشديد وتجاوز لحدود الشرع وزعم أن ذلك من الدين.

تاسعًا: ترك الكذب والمراء لقوله على «من كذب على متعمدًا فليتبوَّأ مقعده من النار» (° ، وقوله كذلك: «من قال في القرآن برأبه فليتبوَّأ مقعده في النار» (۰ ،

وقوله على: « المراء في القرآن كفر» والمراء هو: الجدال الذي لا يبغى الوصول إلى الحق.. ويحرم الجدال في القرآن بردِّ الحكم المنصوص عليه بشبهة يجدها في نفسه.. والله أعلم.



<sup>(</sup>١) انظر: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح : رواه البزار في مسنده (٩٤٢٣)، ومجمع الزوائد (٢٠١)، ومشكاة المصابيح للألباني حديث رقم (٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح: رواه البخارى (١٢٢٩)، ومسلم (٤)، والطبراني في الكبير (٤٩١٥)، انظر صحيح الجامع رقم (٧٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) حديث ضعيف: رواه الترمذي (٢٨٧٦)، والطبراني في الكبير (١٦٥٠)، انظر مشكاة المصابيح

رقم ( ٢٣٤ ) ، و السلسلة الضعيفة و الموضوعة ( ٤ / ٢٦٥ ) ، وضعيف الجامع ( ٧٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح : رواه أبو داود (٤٦٠٥) ، وأحمد (٧٩٧٦) ، والنسائي رقم (٨٠٣٩) ، انظر صحيح الجامع (٦٦٨٧) .



#### ٦٤ الْإِنْجُ مِنْ الْرَابِ مِنْ إِنَّى الْمُؤْرِّلِينَ عَلَى الْمُؤْرِّلِينَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل عَلَى عَلَى الْمُؤْرِّلِينَ عَلَى الْمُؤْرِّلِينَ عَلَى الْمُؤْرِّلِينَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَ

### الفصل الأول

### ﴿ وَ إِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُمُمْ ﴾؟١..

لم تهدأ أحقاد خصوم الإسلام يوما من الأيام ولم يستطع أحد من الخصوم أن يمتنع عن إظهار عدائه وحقده الدفين منذ قديم الزمن وثارت ثائرتهم على القرآن والطعن فيه وكان لابن الراوندى صولات في هذا الشأن لدرجة وصلت به إلى الزندقة والعياذ بالله وقد تعرض له العالم العلامة الأستاذ مصطفى صادق الرافعى على نحو ما ذكرنا آنفا - وسوف نعرض رأيه ومؤلفاته لنرى ما طبع عليه من حقد وما تطاول به من كلام لا يليق بدين أو قرآن - مما مهد بعد ذلك وحتى الآن للملحدين والطاعنين للنيل من القرآن والسنة حفظها الله - وابن الراوندى "هو: أبو الحسن أحمد بن إسحاق الراوندى نسبة إلى راوند قرية من قرى قاشان بنواحى أصبهان وكان قد اشتغل بعلم الكلام حتى نبغ فيه وحتى لم يكن في زمنه أحذق منه بالكلام ولا أعرف بدقيقه وجليله منه وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام وقد انفرد بمذاهب نقلها أهل الكلام عنه في كتبهم..

وكان في أول أمره من الفضلاء في عصره حسن السيرة جميل المذهب كثير الحياء ثم انسلخ من ذلك كله بأسباب عرضت له ولأن علمه كان أكثر من عقله!

حكى عن نفسه فقال: مررت بشيخ جالس وبيده مصحف وهو يقرأ: «ولله ميزاب السهاوات والأرض؟ قال: هذا المطر الذي ترى فقلت: ما يكون التصحيف إلا إذا كان مثلك يقرأ يا هذا إنها هو:

### ﴿ وَلِلَّهِ مِيزَتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ١٠].

<sup>(</sup>۱) وضح البرهان: في مشكلات القرآن للعلّامة محمد بن أبي الحسن النيسابوري ت: ٥٥٥ه تحقيق صفوان عدنان داوودي - دار القلم دمشق - الدار الشامية - ببيروت من صـ٦٢

### عوى والإغريب والعصرية في الفران في الفران عوى عوى العربية في الفران العربية في الفران العربية العربية

فقال: اللهم غفرانا ، من أربعين سنة أقرؤها وهي في مصحفي.. وكان هذا قبل انقلابه وزندقته.. أما السبب في زندقته وما صار إليه أن الحمية والأنفة أخذته بسبب جفاء أصحابه وتنحيتهم إياه من مجالستهم ، وصار يجالس أبا عيسى بن لاوى اليهودى الأهوازى ويؤلف الكتب له واستغل هذا اليهودى وضعه وجفاء أصحابه له فأغراه بالمال على تأليف الكتب التي تحمل الكفر والطعن في الدين والقرآن فهذا ديدن اليهود وعاداتهم وقد بلغت مصنفاته نحوًا من مائة وأربعة عشر كتابا منها عدة كتب في الطعن في القرآن ومن ذلك كتاب (التاج) وقال المعرًى عن (التاج): وأما تاجه فلا يصلح أن يكون نعلا! وهل تأجه في جهنم ، ولابن الراوندى كتاب أساه: (قضيب الذهب) حاول أن يثبت فيه أن علم الله في جهنم ، ولابن الراوندى كتاب أساه: (قضيب الذهب) حاول أن يثبت فيه أن علم الله علي بالأشياء محدث وأنه كان غير عالم حتى خلق لنفسه علما – تعالى الله عن ذلك وجلّت عليته – وقد نقض هذا وغيره عليه أبو الحسين الخياط والجبائي والهمذاني، ويقول المعرًى: وأما القضيب فمن عمله أخسر صفقة من قضيب ، وخير له من إنشائه لو ركب قضيبا عند عشائه.

وله كتاب (خلق القرآن) وغير ذلك ونذكر الآن بعض الاعتراضات والأقاويل التي ذكرها ابن الراوندي والإجابة عليها.

قال الفخر الرازى: وقد ذكر ابن الراوندى آيات زعم أنها متناقضة وأجاب عنها الشيخ القاضى عبد الجبار الهمذاني فلنذكر بعض ذلك ليستدل على جهل المعترض وركاكة عقله فقد زعم أن قوله تعالى: ﴿ فَمَا الْخَتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَا عَقله فقد زعم أن قوله تعالى: ﴿ فَمَا الْخَتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَا عَلَى فَلُوبِهِمُ أَكِنّةً أَن يَنْهُمُ وَ فَق عَاذَانِهِمُ وَقُرا ﴾ [الإسراء: ٤٦]، وقوله تعالى: ﴿ أُولَتِهِمُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَقُرا ﴾ [الإسراء: ٤٦]، وقوله تعالى: ﴿ أُولَتِهِكَ الّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَقُرا ﴾ [الإسراء: ٤٦].

## ع الماغ الما

فأجاب الشيخ: بأن المراد بالعلم في الآية الأولى (القرآن) والأدلة دون العلم نفسه لأنه تعالى أطلق العلم ولم يقيده – وقد تسمى الحجة علما والكتاب علما يقال: عِلم أبى حنيفة وعِلم الشافعي وإذا احتمل ذلك زال التناقض ومنها قوله: إن قوله تعالى:

﴿ وَمَن يُضَلِّلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن وَلِيِّ مِّن بَعْدِمِةً ﴾ [الشورى: ٤٤].

يناقض قوله تعالى: ﴿ فَزَيَّنَ لَمُمُ ٱلشَّيْطَنَ أَعْمَلُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ وَلَهُمْ

فأجاب الشيخ: بأن قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَهُ مِن وَلِي ﴾ المراد في الآخرة عند إذلال الله لهم بالعقوبة وأراد بقوله: ﴿ فَهُو وَلِيْهُمُ ٱلْمُومَ ﴾ في الدنيا وتقييده بذكر اليوم يدل على ذلك وأيضًا: إن كان المراد في وقت واحد لم يتناقض لأن المراد في الهم من ولي ينفع ويضر وكون الشيطان لهم وليا لا يقضى أن ينفع ويضر ومنها: ما ادعاه من أن قوله تعالى:

﴿ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطُنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ إِنَّ ﴾ [النساء: ٧٦] يناقض قوله تعالى:

﴿ أَسْتَحُودَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ﴾ [المجادلة: ١٩] وقوله:

﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [النمل: ٢٤].

زعم أن من يستحوذ عليه وعلى قلبه ويصده عن دينه كيف يكون ضعيفا..؟!

أجاب الشيخ:

إن المراد بأن كيد الشيطان ضعيف أنه لا يقدر على أن يضر وإنها يوسوس ويدعو فقط فإن اتبع لحقت المضرة وإلا فحاله على ما كان فهو بمنزلة فقير يوسوس لغني في دفع مالــه

<sup>(</sup>١) نهأية الإيجاز: ٣٨٤.

## ع وع و الإغريب و الجديد في الفران في الفران عود عود عود الإغريب و الجديد و المعروب و ا

إليه وهو يقدر على الامتناع فإن دفعه اليه فليس ذلك لقوة كيد الفقير لكن لمضعف رأى المالك.

ومنها: ما ادعاه المتحير من تناقض قوله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسْنَا مِن لُّغُوبِ ۞ ﴾ [ق: ٣٨]

وقوله تعالى: ﴿ ﴿ قُلَ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى مِن فَوْقِهَا وَبِنرَكَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى مِن فَوْقِهَا وَبِنرَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَقْوَتُهَا فِي أَيْعِيهِ أَيَّامٍ سَوَآءُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَايَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَقُوتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ ثُنَّ ثُمَّ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَايَةِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتْقِيبَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَنْيِنَا طَآبِعِينَ ﴿ ثَلْ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتْقِيبَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَنْيِنَا طَآبِعِينَ ﴿ ثَلْ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتْقِيبَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَنْيِنَا طَآبِعِينَ ﴿ ثَلْ فَقَالَ لَمُا وَلِلْأَرْضِ اتْقِيبَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَنْيِنَا طَآبِعِينَ ﴿ ثَلْ فَقَالَ لَمُا وَلِلْأَرْضِ اتْقِيبَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَنْينَا طَآبِعِينَ ﴿ ثَلْ فَقَالَ لَمُا وَلِلْأَرْضِ اتْقِيبَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَنْينَا طَآبِعِينَ ﴿ ثَلُكُ فَقَالَ لَمُ وَلِلْكُ مَا مُنْوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِى كُلِّ سَمَآهِ أَمْرَهُمُ وَرُبِينَا السَّمَآءَ اللَّهُ مُنْ إِلَى مَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ثَلْكُ الْمَالَةِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَايِهِ أَمْرُهُمُ وَرُزِينًا السَّمَاءَ اللَّهُ اللَّوْلِينِ الْعَلِيمِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وزعم أن ذلك إذا عُدَّ زاد على الستة لأنه ذكر أنه خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ..؟.

أجاب الشيخ: أنه تعالى أراد بقوله: ﴿ \* قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِى خَلَقَ الْإِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِى خَلَقَ الْإِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِى خَلَقَ الْإِنَّاكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِى خَلَقَ الْإِنَّاكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِى خَلَقَ الْإِنَّاكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِى خَلَقَ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

إلى قوله: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَامٍ سَوَآءَ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ مع اليومين المتقدمين ولم يرد بذكر الأربعة غير ما تقدم ذكره وهذا كها يقول الفصيح: (سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام) ، و (جزت إلى الكوفة في ثلاثة عشر يوما) و لا يريد سوى

### عن الإغريب والعربين في الغران في الغران عن عنه عنه عنه العربين العربين

العشرة بل يريد مع العشرة ثم قال تعالى: ﴿ فَقَضَالُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ وأراد سوى الأربعة.

وهذا إذا حصل لم يكن مخالفا لقوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَتَةِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَتَةِ الْتَامِ ﴾ قال: ومنها قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ السَّمَاءِ فَسَوَّنهُنَّ سَبْعَ سَمَوَت وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ الْبَقرة: ٢٩].

قوله تعالى: ﴿ ءَأَنتُمُ أَشَدُ خَلَقًا أَمِ ٱلسَّمَآةُ بَنَنهَا ۞ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلُهَا وَأَخْرَجَ ضُعَنهَا ۞ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ۞ ﴾

[النازعات: ٢٧: ٣٠].

فزعم أن الآية الأولى تقتضى أن يكون خلق الأرض من قبل السموات وفى الثانية يوجب أن يكون خلق السموات قبل خلق الأرض؟

أجاب الشيخ: إنه تعالى أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها وقد كان خلقها من قبل وإنها أراد بقوله: (دحاها) أنه بسطها فقد كان تعالى خلقها مبسوطة قبل خلق السهاء ثم بسطها بعد خلق السهاء يقول المؤلف: وبلغ من جهل ابن الراوندى بأشعار العرب ومحاسن التشبيه أن قال: ما في بَيِّض النعام من محاسن الحال حتى يصير موضع تشبيهها به!؟ والعرب تناقلت ذلك والقرآن على لسانهم.

قال الراجز في الجاهلية:

كَان لون البَيضِ في الأدحى لونك إلا صفرة الجادي وقال عروة:

كانهن وقد حسرن لواغبا بَيْض بأكتاف الحطيم مركّم

# ع وع وع و الإغريب و الجريب الله المراق في القرآنِ ع وع وع وع وع المراق و ع وع وع وع وع وع وع وع وع و

وقال الفرزدق:

فج ن أصبح من بَـيْض النعـام وهـن أصبح من بَـيْض النعـام فجاء المؤلف بثلاثة أبيات تشهد للمعنى وأكد فيه عدم اطلاع ابن الراوندى الواسع على لغة العرب وأشعارها.

#### وقال القاضي أبو على التنوخي:

كان ابن الراوندى ملازم أهل الإلحاد فإذا عوتب في ذلك قال: إنها أردت أن أعرف مذاهبهم، ويقال: إن أباه كان يهوديا فأسلم هو.. وكان بعض اليهود يقول للمسلمين: لا يفسدن عليكم هذا كتابكم كها أفسد أبوه علينا التوراة".. لكن حججه انقلبت عليه وطعنه جاء في صدره وأفحمه العلماء بأجوبتهم وردودهم.. ويذكر المؤلف ردودا على الطاعنين في القرآن على اختلافهم ويحكى عن بعض العلماء ردودًا في ذلك.. فمنه ما قاله أبو عبيدة:

لقينى ملحد مرة فقال: يا أبا عبيدة: ﴿ الَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَالَالَالَّالِلْمُلْلِلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وهو هذا الكتاب فأى شيء ذلك من هذا؟ فقلت: إن قبلت الحجة العربية؟ قال: هات.. قلت: قول خفاف بن ندبة:

فإن تك خيلي قد أصيب صحيحها فعمدا على عين تيممت مالكا أقول له: والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنسى أنا ذلكا وكذلك عند قوله تعالى:

### ﴿ أُوْلِيَ أَجْنِحَةٍ مَّنْنَى وَثُلَثَ وَرُبِكَعٌ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ﴾ [فاطر: ١].

يقول المؤلف قال بعض الطاعنين: إن صاحب الأجنحة لا يطير لزوال الاعتدال ويكون كالجادل الذي أحد جناحيه مقصوص وأجاب الجاحظ عنه: إنه قريب معقول في الطيران إذا وُضِعَ على غير هذا الوضع يصير ثلاثة أجنحة وفق تلك الطبيعة ولو كان

<sup>(</sup>١) تأريخ بغداد: لابن الدمياطي ١٩،١٨ .

## ع الْإِنْ الْهِ اللهِ ال

الوطواط في تركيبه كسائر الطير لما طار بلا ريش ويزيد المؤلف على جواب الجاحظ فيقول:

وكل إنسان فإنها ركبته فى رجله،وذوات الأربع ركبها فى أيديها والإنسان وكل سبع فكفه فى يده،الطائر كفه فى رجله ويجوز أن يكون موضع الجناح الثالث بين الجناحين فيكون

عونا لهما وكذلك قوله تعالى: ﴿ قُلَ إِن كَانَ لِلرَّمَّنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمَنْبِدِينَ ﴿ ﴾ } الزخرف: ٨١].

قال: من عبد: إذا أنف.. فسره بعض علماء البصرة فقال له ملحد: وما يشبه الآنف من العابد؟ فقال: إنها أنزل القرآن على العرب.. وهذا كلامها قال خفاف بن ندبة:

وأعبد أن أسببهم بقرومي وأترك دارما وبنسي رياح أولئك إن - سببت - كفاء قومي وأجدر أن أعاقب بالنجاح والطعن في القرآن أمر قديم وفي كل عصر يخرج بعض الزنادقة ليطعن في القرآن فيهيئ الله تعالى رجالا للرد عن كتابه وتلقيم النابحين حجارة في أفواههم لتبقى معجزة القرآن الكريم: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَ فِطُونَ اللهِ الحجر: ٩].

ولقد كشف علماء الإسلام زيف وضلال خصوم الإسلام بها يناسب علومهم ودراساتهم ومجالات بحوثهم ولقد تعالت أخيرا أصوات (قبيحة) تطالب بإلغاء السنة والاكتفاء بالقرآن وجدُّوا في طعن السنة وطالبوا بطرحها من التشريع الإسلامي وقد تصدى لهم العلماء بالرد فقالوا:

السنة هي الأصل الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهي مفتاح القرآن الكريم والنبراس الذي يهتدى به إلى كشف حقائقه والوقوف على دقائقه وقد اتفق الفقهاء على أن كل ما صدر عن النبي علي من قول أو فعل

<sup>(</sup>۱) تأريخ التشريع الإسلامي: د/ على محمد قاسم - د/ على محمد الصياد - د/ على على تفاحة - د/ شعبان الكومي فأيد ١٤٢٤ه/ ٢٠٠٤م من صد٩٤.

### 

أو تقرير في شأن من شئون التشريع أو شئون الرئاسة والقضاء ونقل إلينا نقلا متواترا بسند صحيح يكون حجة على المسلمين ومصدرا تشريعيا يستنبط المجتهدون منه الأحكام الشرعية العلمية المتعلقة بأفعال المكلفين وقد استدل الفقهاء على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع بنصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع.

#### أولاً ،القرآن الكريم ،

تعددت الآيات الكريمات التي تأمر بطاعة الرسول على وتحث على الاقتداء به في أقواله وأفعاله، منها:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَمَا ٓ ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱننَهُواْ وَاتَّقُواْ
 ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴿ ﴾ [الحشر: ٧].

٢- قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ آَلَ عَمِرانَ: ١٣٢].

٣- قوله تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَولَى فَمَا أَرْسَلْنَكَ
 عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ ﴾ [النساء: ٨٠].

٤- قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللّهُ وَيَغْفِر لَكُرْ ذُنُوبَكُرُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ إِن قُلْ إَلَى قُلْ أَطِيعُوا ٱللّهَ وَٱلرَّسُولَ ــــــ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللّهَ لاَ دُنُوبَكُرُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ مُنْ أَلَّهُ لَا يَعْمِلُ ٱللّهَ وَٱلرَّسُولَ ـــــ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللّهَ لاَ يَعْمِبُ ٱلْكَنفِرِينَ اللهِ الله عمران: ٣١: ٣٢].

٥- قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ﴿ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

## 363636 [لَإِنْجَ مِنْ وُلِدِينِ وُلِدِينِ وَالْجِنْ وَالْجِنْ وَالْجِنْ وَالْجَرَانِ £363636

٢- قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ
 نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ النساء: ١٤].

٥- قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُ مُبِينًا ﴿ اللَّهِ مَرْسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُ مُبِينًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا يَعْضِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُ مُبِينًا ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا مُؤْمِنَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَن أَمْرِهِمْ مَا وَمَن يَعْضِ ٱللَّهُ وَرَسُولُكُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَيْكُونَ لَهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَالِهُ عَلَّا عَلَالُ

٨- قوله تعالى: ﴿ وَأُطِيعُوا اللَّهُ وَأُطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ﴾ [المائدة: ٩٢].

٩ - قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ
 ٱللَّهَ وَٱلْمِوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكْرَ ٱللَّهَ كَذِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

فهذه الآيات القرآنية وغيرها كثير جدا في كتاب الله عَظِن تأمر بطاعة الرسول الله عَلَيْ تأمر بطاعة الرسول الله عَلَيْ وأن مخالفتها مخالفة لنواهى الله عَلَيْ. لنواهى الله عَلَيْ .

#### ثانيًا:السنة المطهرة:

وردت أحاديث كثيرة تبين أن السنة واجبة الأتباع منها:

٢- عن العرباض بن سارية والله عن قال: صلى بنا رسول الله عليه ذات يوم ثم أقبل

(۱) حديث صحيح: رواه البزار في مسنده ، وأبو يعلى رقم (١١٤٠) ، والبيهقي في السنن الكبري، الم

## 

بوجهه فوعظنا موعظة بليغة وَجِلَتْ منها القلوب وذرفت منها العيون فقال رجل: يا رسول الله: كأن هذه موعظة مودِّع فهاذا تعهد إلينا؟ فقال على الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»".

٣- عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله على أنه قال: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فها وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمر الأهلية ولا كل ذى ناب من السباع ولا لُقَطَة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يُقرُوه «يضيّقوه» فإن لم يُقرُوه فله أن يعقبهم بمثل قِرَاه» نن .

قال الإمام الخطابي: «أوتيت الكتاب ومثله» يحتمل وجهين:

أحدهما: أن معناه أنه أوتى من الوحى الباطن غير المتلوِّ مثل ما أعطى من الظاهر المتلوِّ.

والثانى: أنه أوتى الكتاب وحيا يتلى وأوتى من البيان مثله أى أذن له أن يبين ما فى الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرح ما فى الكتاب فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلوِّ من القرآن.

٤- تحدثت النبوة - بها أوتِيت من الغيب- على من رد السنة فقد روى عنه على أنه قال: «يوشك رجل منكم مُتّكئ على أريكته يحدّث بحديث عنى فيقول: بيننا وبينكم كتاب

<sup>. (</sup>١) حديث صحيح: رواه أحمد (١٦٥٢)، وكنز العمال (١/ ١٧٤)، والطبراني في الكبير (١٦٠٢)، انظر مشكاة المصابيح رقم (١٦٥)، والسلسلة الصحيحة (٢٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه وسبق تخريجه .

# عوى وي الْإِجْرِينَ وَالْجِينِ وَالْجِينِ وَالْجِينِ وَالْجِينِ وَالْجِينِ وَالْجِينِ وَالْجُرِينِ وَالْجُرَانِ عُوى وَالْجُرَانِ عُوى وَالْجُرَانِ عُلَامِينَ وَالْجُرِينَ وَالْجُرَانِ عُلَامُ وَلَامُ وَالْجُرَانِ عُلَامُ وَالْجُرَانِ عُلَامُ وَالْجُرَانِ عُلْمُ وَالْجُرَانِ عُلَامُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلَامُ وَالْجُرَانِ عُلَامُ وَالْجُرَانِ عُلَامُ وَالْجُرَانِ عُلَامُ وَالْجُرَانِ عُلَامُ وَالْجُرَانِ عُلَامُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلْمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلْمُ وَالْجُرَانِ عُلْمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلْمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ الْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَلِيمُ وَالْجُرَانِ عُلِيمُ وَالْمُؤْمِنِ عُلِيمُ وَالْمُؤْمِ وَالْجُرْانِ عُلِيمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُو

٥- روى الحاكم عن ابن عباس والمحمد أن النبى المحمد في حجة الوداع فقال:
 «إن الشيطان قد يئس أن يُعبَد بأرضكم ولكن رضى أن يطاع فيها سوى ذلك مما تحقرون من أمركم فاحذروا إنى تركت فيكم ما إن اعتصتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه» رواه الشيخان
 الشيخان

وفى رواية: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فاكتفى بالتحريش فيها بينهم».

فهذه الأحاديث تدل دلالة قاطعة على أن الله أوجب اتباع الرسول عَلَيْنَ فيها شرعه وأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم.

#### ثالثًا: الإجماع:

فقد كان صحابة رسول الله على يمتثلون أوامره ونواهيه ولا يفرقون بين حكم أوحى الله به في القرآن الكريم، وبين حكم صدر من رسول الله على الماريم،

### قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ آلَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ كَ ﴾[النجم: ٣: ٤].

وكذلك كان شأنهم بعد وفاته على المنظم وكذلك كان شأنهم بعد وفاته الله في المنظم الأحكام فإن لم يجدوا الحكم في الكتاب التمسوه من السنة فقد ورد في القرآن الكريم نصوص كثيرة جدا فرض الله على الناس فرائضه على سبيل الإجمال ولم يبين كيفية أدائها وذلك كفرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الرَّكُوٰةَ وَآرَكُعُوا مَعَ وَالزكاة والصيام والحج قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الرَّكُوٰةَ وَآرَكُعُوا مَعَ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: رواه الترمذي (١٨٦٠)، وكنز العمال (١/ ١٨٥)، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد، انظر السلسلة الصحيحة (١٦٠٦).

# 

الرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ [البقرة: 23].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّ

وقَالَ تَمَالَى: ﴿ فِيهِ مَايَنَتُ بَيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ، كَانَ مَامِنَا ۗ وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّامِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

فجاءت سنة رسول الله عنه مبينة لهذا الإجماع قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهِ عَالَ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ النَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُرُونَ ۚ النَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَّكُرُونَ ۖ النَّ ﴾[النحل: ٤٤].

فلو لم تكن هذه السنن البيانية حجة على المسلمين واجبة الاتباع، ما أمكن تنفيذ أوامر القرآن وفرائضه.

#### شبهات والرد عليها:

ورغم هذه الأدلة التى سقناها على حجية السنة واعتبارها المصدر الثانى للتشريع إلا أننا نرى رءوسا تطل بين الفيتة والأخرى بمن ماتت ضهائرهم وأعمى الله بصائرهم ينكرون السنة جملة وتفصيلا وسوف نكتفى بالإشارة إلى بعض هذه الشبه مقتصرين على ما يتوهمون أنه الأقوى ثم نقوم بالرد عليها.

#### الشبهة الأولى:

قالوا: بأن القرآن الكريم هو مصدر الأحكام الشرعية ويجب الاقتصار عليه وحده مستدلين بمثل قوله تعالى:

## عوى والإغرب والعصري في الغران عوى وعوى وعدى والعرب والعرب

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩].

وقوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

وقوله: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَنْبِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨].

وقوله : ﴿ وَلَا رَطُّ لِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْتِ مُبِينٍ ١٠٠ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

فهذه الآيات تبين أن القرآن الكريم قد احتوى على كل الأحكام الشرعية ونص عليها بدلالاته المختلفة وبالتالي فيجب الاقتصار عليه وحده.

ويُرَد على هذه الشبهة بعدة أجوبة:

الجواب الأول: أنها شبهة واهية فإن اتباع السنة اتباع للقرآن فقد أمرنا الله باتباع الرسول عليه وبين أن طاعته من طاعة الله على حيث قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدَ اللهِ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ ﴾ [النساء: ٨٠] ؟.

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﷺ [النحل: ٤٤].

أما ما ذكروه من آيات فالمراد بها أن القرآن الكريم فيه تبيان لأمور الدين ، إما بطريق النص ، وإما بطريق الإحالة على السنة ، وإلا لتناقضت هذه الآيات مع قوله تعالى:

﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

وتعالى الله علوا كبيرا عن أن يكون في القرآن الكريم أي تناقض.

### عوعود الإنج عنه زالج عنه زالج عنه إلى المراق عود عود المراق على المراق ا

الجواب الثانى: أن المراد من قوله تعالى: ﴿ ٱلْمَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ هو إكمال ما يحتاج الناس إليه من أصول الحلال والحرام والقواعد التي تقوم عليها شئون الحياة في جوانبها المختلفة أما تفصيل هذه الأحكام كالصلاة وكيفيتها والزكاة ومناسك الحج فهو مبين في السنة وقد تأتي بأحكام مستقلة غير موجودة في القرآن الكريم كما سيأتي تفصيل ذلك.

الجواب الثالث: لا نسلم أن المراد من لفظ (الكتاب) الوارد في الآيات الكريمة هو القرآن الكريم وإنها المراد منه اللوح المحفوظ إذ هو الذي سُطِّر فيه كل شيء ودُوِّن فيه ما كان وما يكون.

الجواب الرابع: سلمنا أن المراد من لفظ (الكتاب) هو القرآن الكريم ولكن لا نسلم أن القرآن الكريم قد دل على جميع الأحكام تفصيلا فتناول بنصوصه جميع الجزئيات على سبيل التفصيل وإنها دل عليها بطريق الإجمال فإنه أرشد إلى القواعد العامة وبين العلل والمعانى التى يلزم من اعتبارها جلب النفع والخير للناس ودفع المفسدة عنهم فثبتت بعض الأحكام بنصوص القرآن مباشرة وثبت البعض الآخر بالسنة.

#### الشبهة الثانية:

قالوا: لو كانت السنة حجة لأمر النبى على بكتابتها كما أمر بكتابة القرآن الكريم وإنها ثبت عنه النهى عن كتابتها حيث قال: «لا تكتبوا عنى ومن كتب غير القرآن فليمحُهُ وحدثوا عنى ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» (().

ويرد عليها: بأنها شبهة واهية لأن نهيه عليه عن كتابة السنة في بداية الدعوة يرجع إلى عدة أسباب منها:

<sup>(</sup>١) حديث صحيح : رواه مسلم (٧٧٠٢).

## 

احوفا من التباسها بالقرآن الكريم لاسيها وأن القرآن الكريم كان ينزل منجها آية
 آية وسورة سورة فمن الجائز جدا أن يلتبس الأمر على كثير من الصحابة فيضعوا الحديث
 مكان الآية والعكس و لا يخفى ما فى هذا من خلط كبير.

٢- انصراف الناس بالسنة عن القرآن الكريم حتى تكون للقرآن المنزلة الأولى
 والسنة مؤكدة له أو مبينة أو تأتى بأحكام مستقلة عنه.

٣- أن الكتابة لم تكن شائعة فيهم ولم يتقنها إلا عدد قليل منهم انحصرت همتهم فى كتابة القرآن الكريم والرسائل النبوية إلى الملوك علاوة على أن أدوات الكتابة لم تكن متوافرة بكثرة حيث كانت على قطع متفرقة من الجلد والحجارة والعظام فلو أنهم كلفوا مع ذلك كتابة السنة لوقع الناس فى حرج كبير.

على أنه قد جاء الإذن منه عليه المنه السنة لما كثر عدد الذين يكتبون وتمرست النفوس على قراءة القرآن وأمكن للصحابة تمييز القرآن الكريم عن السنة.

ومن ذلك ما روى عن عبد الله بن عمرو وَ أَنْ الصحابة قالوا له: إنك تكتب عن رسول الله والله عن عبد الله ورسول الله والله عن قد يغضب فأخبر النبي والله بذلك فقال: «اكتبوا عنى فوالذى نفسى بيده ما خرج منى إلا الحق».

كما جاء الإذن منه عليه بالكتابة فقال للصحابة: «اكتبوا لأبي شاة» وهو رجل من اليمن يعنى خطبته عليه على فتح مكة بعد أن قال الرجل: اكتبوا لى يا رسول الله.

أضف إلى ذلك أن بعض الصحابة قد اتخذ صحائف له منها ما هو مشهور كصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التى تسمى بـ (الصادقة) لأنها أخذت من الفم ولم يكن بينه وبين النبى عليه واسطة وقد ذكر أهل السير أنها تشتمل على ألف حديث كما اتخذ على بن أبى طالب لنفسه صحيفة أيضا.

روى البخاري عن أبي جحيفة قال: (قلت لعليِّ: هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب

### عوى وي الإغريب والبريد بي في الفران عوى وي وي عوى وي

الله أو فَهُمْ أعِطَيهُ رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال: قلت: فها في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر) وروى أحمد عن طارق بن شهاب قال: (رأيت عليا على المنبر يخطب فسمعته يقول: والله ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة فيها فرائض الصدقة) كها روى أحمد عن أبي الطفيل: سئل على على على هذا هل خصكم رسول الله على الشيء؟ فقال: ما خصنا إلا ما كان من قراب سيفى هذا فأخرج صحيفة كتب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله.

فكل هذا لا يقدح في نهيه وين كتابة السنة في بداية الدعوة ثم صدر الإذن منه الكتابة لبعض الناس لما زالت أسباب النهى.

#### الشبهة الثالثة :

قالوا: إن الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله عليه فيها الضعيف الذي لم يثبت عنه والموضوع المكذوب عليه عليه وهذا من شأنه رفع الثقة عن الأحاديث جميعا والاقتصار على القرآن الكريم فقط.

#### ويرد على هذه الشبهة:

بأنها ساقطة لأن علماء الإسلام الموثوق بهم في رواية الحديث والدراية بالرواة لم يتركوا شيئا من الأحاديث إلا وبينوا منزلته من القبول والرد وأفردوا لذلك فَنَّا خاصا به سمى (علم مصطلح الحديث) درس فيه تاريخ الرواة ومعرفة الصحيح والمردود منها وبالتالى فليس هناك أدنى شك في الاحتجاج بالسنة واعتبارها المصدر الثاني للتشريع.

#### الشبهة الرابعة :

ذهب المستشرقون وعلى رأسهم شيخهم اليهوديّ المجريّ (جولد تسيهر) إلى أن السنة لم تدون إلا بعد أن اشتد النزاع بين الأمويين وخصومهم من آل البيت والزبير بن العوام على السواء فاخترع كل فريق من الأحاديث ما يدعم به رأيه وما يكون حجة ضد خصمه

# عوى و الإغريب والجيد الله المنظم المن المنظم ال

واستغل الأمويون - بدهائهم - الإمام الزهرى في ذلك ولم يقتصر الأمر على وضع أحاديث سياسية لصالح البيت الأموى بل تعداه في أمور العبادات.

#### ويرد على هذه الشبهة:

بأن هذا اتهام كاذب للخلفاء الأمويين ولعلماء الإسلام جميعا يناقضه الواقع الذى عرف عنهم فعبد الملك بن مروان: الذى كتب الإمام الزهرى السنة في عهده ذكر ابن سعد وغيره من أصحاب السير عنه أنه كان صاحب نسك وتقوى منذ نعومة أظفاره حتى كان الناس يلقبونه بحمامة المسجد وفي عهده تمت الفتوحات الإسلامية العظيمة.

علاوة على أن الإمام الزهرى وغيره من العلماء لم يكونوا لعبة في يد حاكم بل عرف عنهم من التقوى والاعتزاز بالإسلام ما يؤكد أن أحدا منهم لم يُتَّخَذُ مطية لهوى سلطان يكتسب به رضاه ويبوء بسخط من الله.

قال سفيان بن عيينة في شأن ابن شهاب الزهرى: لم يكن في الناس أحد أعلم بالسنة من الزهرى، وقال يحيى بن سعيد القطان: ما بقى عند أحد من العلم ما بقى عند ابن شهاب.

وكان ابن شهاب الزهرى أول من سبق إلى تدوين السنة وجمعها بعد أن كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالمدينة أبى بكر بن حزم وإلى ولاته بالأمصار أن يجمعوا سنة رسول الله على أبا بكر بن حزم لم يجمع إلا جزءًا يسيرًا أما الذى ثابر على الجميع وتوافر عليه وعرف عنه ذلك فهو الزهرى.

وقد أجمع علماء الجرح والتعديل على توثيقه وأمانته وجلالة قدره في الحديث وما زعمه (جولد تسيهر) من صلته بالأمويين واستغلاله في وضع أحاديث موافقة لأهوائهم فمحض افتراء لا يليق برجل كالزهرى في أمانته وورعه فإذا اتصل بالخلفاء أو اتصلوا به فلا يؤثر هذا الاتصال عليه إلا بالقدر الذي يقوم به نحوهم من النصح في الدين والتذكير بحقوق الأمة عليهم وما ألقاه الله على عاتقهم من واجبات لرعيتهم وما يقوم به كذلك من تأديب لأولادهم حتى يكونوا أسوة حسنة لغيرهم.

# عدى والإغريف والعرب في القرآن cacacac

#### الشبهة الخامسة:

هذه الشبهة خاصة بالطعن في أحد الصحابة وكثرة روايته للحديث مع كونه أميا وهو الصحابي الجليل أبو هريرة فقد تحامل بعض الكتاب ولا سيها المحدثين منهم كأحمد أمين في كتابه (فجر الإسلام) وأبي رية في كتابه: (أضواء على السنة المحمدية) وقالا: إنه أكثر الصحابة حديثا ولم يكن يكتب بل كان يحدث من ذاكرته وأنه لم يكن يقتصر على ما سمع من رسول الله في الله عنه بل كان يحدث عنه بها سمعه من غيره وأن بعض الصحابة قد انتقده وشك في صدقه وأنه كان محتقرا متهها في إسلامه متشيعا لبني أمية.

#### وترد هذه الادعاءات:

بأن كثرة روايات أبى هريرة ترجع إلى ما آل إليه أمره من قوة الذاكرة فقد كان فى بداية إسلامه - كما روى أئمة الحديث - سىء الحفظ فشكاً ذلك إلى رسول الله في فقال له: «افتح كساءك» فبسطه ثم قال له: «ضمّه إلى صدرك» فضمه فما نسى حديثا بعده قط.

قال ابن حجر بعد سياقه للحديث: (والحديث المذكور من علامات النبوة فإن أبا هريرة كان أحفظ الناس للأحاديث النبوية في عصره).

أضف إلى ذلك أن أبا هريرة كان أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله على ما لم يطلع على ما لم يطلع على ما لم يطلع على ما

قال الإمام الشافعي فيه: (أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره) وقال الحاكم: (كان من أحفظ أصحاب رسول الله عليه الزمهم له صحبة).

وأما كونه لم يكن يكتب الحديث بل كان يحدث من ذاكرته فذلك شأن عامة الصحابة الا قليلا منهم كعبد الله بن عمرو بن العاص بمن كان يكتب لنفسه فإن العرب قد استعاضت عن الكتابة في السطور بالحفظ في الصدور.

وأما أنه كان يحدث عن رسول الله عليه من غيره فهذا لم ينفرد به أبو هريرة بل

## عوى والإنجاب والجنابي في القرآنِ عوى ويون المحادث

شاركه فيه صغار الصحابة ومن تأخر إسلامه فإنهم أسندوا إلى رسول الله على ما سمعوه من صحابته ولم يجدوا حرجا في ذلك لأن الصحابة كلهم عدول ولذا فقد ذهب العلماء إلى صحة الاحتجاج بمرسل الصحابي وأنه يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله على المسلماني وأنه يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله على المسلماني وأنه يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله على المسلماني وأنه يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله على المسلماني وأنه يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله على المسلماني وأنه يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله على المسلمانية والمسلمانية والمسلمانية

وأما ما روى من أن بعض الصحابة قد انتقده وشك في صدقه فإنه لم يصح شيء من ذلك وقد أجمع السلف على تعديل الصحابة ولم يعرف عن أحد منهم أنه كان يُكذّب الآخر أو يشك في صدقه والذي صح في ذلك أنه إن دل على شيء فإنها يدل على التعجب من كثرة ما رواه أبو هريرة من أحاديث والتعجب من الأمر لا يكون تكذيبا له أو تشكيكا في صحته.

روى مسلم فى صحيحة أن أبا هريرة قال: (إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله على الله على ملء بطنى وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق (البيع والشراء) وكان الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم).

وأما ما ذكره أبورية من أنه كان محتقرًا اختلفوا في اسمه، متها في إسلامه متشيعاً لبنى أمية فإنه محض افتراء وتشويه للحقائق فإن الاختلاف في اسم الرجل لا يحقر من شأنه فالمرء يقدر بعلمه لا باسمه ولقبه وقد اختلف المؤرخون في أسماء كثيرة من الصحابة ولم يغض ذلك من شأنهم ولم يحط من قدرهم.

وأما ما قيل من تشيعه لبنى أميه فإن كلَّ ما ورد في هذا الموضوع لم يرد في كتب الأخبار الموثوق بها وإنها ورد في كتب الأدب وكتب الشيعة التى تتعصب لآل البيت وتحمل على كثير من الصحابة، والثابت الصحيح في هذا الأمر أن أبا هريرة لم يشترك في الفتنة بين سيدنا على ومعاوية ولم يمسه شررها من قريب أو من بعيد.

### £3636 الإغريب والبريد في الفران 10363636 مرايد عبر والبريد التي الفران الفران 10363636

#### الانتقاء ووسائل التضليل :

هل ما زال التاريخ يعيد نفسه؟ أعتقد أن هذا هو الحاصل فإذا كان الإسلام قد ووجه في مبتدئه بصلف أبي جهل وغطرسة الوليد ومكر اليهود من بني قينقاع والنضير وقريظة وعاولات المنافقين من إثارة للفتن وبلبلة للعقول وما لاحق الإسلام أيضا من مواجهات – بعد ذلك على يد أكاسرة الفرس وقياصرة الروم ثم همجية التتار وسعار الصليبيين الأوربيين ثم ما نراه اليوم من مواجهات خطيرة أيضا تشوه الإسلام وتزيف الحقائق وتدبر المكاثد باستمرار ضد المسلمين من دول معروفة ليجعلنا نتمسك بعقيدتنا وديننا ونذود عن المكاثد باستمرار ضد المسلمين من دول معروفة ليجعلنا نتمسك بعقيدتنا وديننا والدود عن العرب من الإسلام إلى الانتقاء المبتور فيجعل من قيمة المساواة التي يدعوا إليها الإسلام قيمة تسقط عن ذوى الشرف شرفهم وتدعوا إلى مؤازرة الفقراء لفقرهم حتى أصبح يجرى على السنة الكثيرين أن الإسلام يدعو إلى عدم احترام الأشراف ويتملق الفقراء والعبيد والمستضعفين.. كما كان يصنع أبو جهل وأمثاله يصنع اليوم أولئك الداعون إلى مناهضة الإسلام بشعارات مضللة وإطلاقات تافهة وتجنيد – خونة – يتملقونهم ويقدمون لهم أنفسهم قرابين!!!

#### فلقد أثارت إحدى الأمريكيات وهي ناظرة بالمدارس الثانوية حفيظة المسلمين حينما ادعت أنها تحولت عن الإسلام إلى المسيحية لهذه الأسباب:

الأول: لأنها وجدت أن القرآن كرم العذراء مريم وفضلها على نساء العالمين وهي تصدق القرآن وتنجذب إلى ابنها المسيح عليه الله المالية التي تفضل السيدة مريم:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْمِ اللَّهِ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٤٢].

# عوي الإغرب الراب المرابي في القرآن عوي عوي المرب المر

أنها إذا صدقت بهذا المنزل في القرآن أفليس الإيهان بها أنزل عليه القرآن وهو محمد عليه الناف المنزل في القرآن أفليس الإيهان بجميع الأنبياء والرسل حيث:

الثانى: وأنها وجدت أن المعجزات التى قدمها السيد المسيح عَلَيْنَكُمْ والتى عرفتها من القرآن معجزات لم يأت بها أى نبى آخر! ومن أجل تلك المعجزات المتفردة تحولت عن الإسلام؟!.

#### والبرد هسو :

أنها كشفت انتقائيتها الضالة المضلة فتكون كمن يتلقى قول الله تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُمْ شَكَارَى ﴾[النساء: ٤٣].

فينتقى منه ما يوافق هواه فيقول: إن القرآن ينهى المؤمنين عن الصلاة ؛ لأن القرآن ذاته والذى تصدقه أثبت المعجزات العظيمة والتى تفوق الحصر والعدد ولا حول ولا قوة إلا بالله؟! وصدق الله العظيم إذ يقول:

﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَا جُزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْئُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللهُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [البقرة: ٨٥].

## عوعود الإغريب زالج يدري في الفرآن عوده وي عدد عدد الإغريب والجريد الله المراق في الفرآن عوده وي المراق المر

الثالث: وأنها وجدت أن الإسلام لا يحترم مشاعر المرأة وأباح تعدد الزوجات بينها المسيحية تحترم تلك المشاعر وهذا الرباط المقدس، ولا تسمح بتعدد الزوجات؟!.

#### والبرد هنوه

أن الإسلام أباح ذلك لمصالح عليا وحكم بالغة وحفظ للأعراض والأنساب والنوع وتأكيد للتوازن الإنساني وشرط ؛ لذلك شرطا بقوله:

### ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: ٣].

و حَتُّ على العدل المطلق أو الممكن يقول:

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِسَانِهِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَكَ تَعِيلُوا كُلُو النِسَانِهِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَكَ تَعِيلُوا كُلُو اللّهِ كَانَ كُلُ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا اللهِ ﴾ [النساء: ١٢٩].

وخير للمرأة في أشد الحالات أن يكون لها ربع رجل خير من أن تكون مشاعا للرجال. الرابع: وأنها وجدت أن الإسلام منح الرجل حق التطليق للمرأة وفي هذا إهدار لكرامتها..؟!.

#### والبرد هسو :

أنها لم تعرف شريعة الإسلام ولكنها اعتمدت على افتراءات المبشرين والمستشرقين والمتشرقين والمتشرقين والمتعصبين ولم تعرف أن الإسلام أحاط الزوجة بسياج الرحمة وأحاط الأسرة بكامل العناية وجعل الطلاق آخر الحلول عند تعسرها وأنه أبغض الحلال إلى الله على قال قال تعالى:

﴿ وَإِن يَنْفَرَّفَا يُغَنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا الله ﴿ وَإِن يَنْفَرَّفَا يُغَنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا الله ﴿ وَإِن يَنْفَرَّفَا يُعْفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَّا اللَّهُ الللّلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا

#### ع و ع و الْإِغْرِينِ أُرالِهِ مِنْ أَلِهِ مِنْ أَرَالِهِ مِنْ أَرَالِهِ مِنْ أَوْلِهُمْ إِنَّ الْمُؤْرِلَنِ عُون و عرف اللهِ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ مُولِقُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُولِقُونَ اللَّهُ مُولِقُونَ اللَّهُ مُولِقُونَ اللَّهُ مُولِقُونَ اللَّهُ مُؤْلِقُونَ اللَّهُ مُولِقُونَ اللَّهُ مُؤْلِقُونَ اللَّهُ مُؤْلِقُ اللَّهُ مُؤْلِقُونَ اللَّهُ مُؤْلِقُونِ اللَّهُ مُؤِلِقُونَ اللَّهُ مُؤْلِقُونَ اللَّهُ مُؤْلِقُونَ اللَّهُ مُؤْلِقُونَ اللَّهُ مُؤِلِقُونَ اللَّهُ مُؤْلِقُونَ اللَّهُ مُؤْلِقُ لَلْمُ مُؤْلِقُونَ اللَّهُ مُؤْلِقُونَ اللَّهُ مُونَالِقُونَ اللَّهُ مُؤْلِ

الخامس: وأنها وجدت أن الإسلام يجعل للرجل ضعف ما للأنثى في الميراث مما يعد إجحافا بالمرأة؟!.

#### والبرد هسو :

ألم يكن في إدراك المرتدة أن تفكر قليلا في الحكمة من ذلك لتعلم أن الرجل هو المسئول عن المرأة من كل الوجوه ومنها وجه الإنفاق ولو أنه ورث من أبيه مثلا ستة آلاف جنيه وله أخت شقيقة فأخذ ضعفها وهو أربعة آلاف جنيه وأخذت هي ألفي جنيه وأراد هو أن يتزوج أفليس هو الذي سينفق على زواجه من هذا المال على من ارتضاها – أما إذا زُوِّجت أخته أفليس زوجها هو الذي سينفق عليها من ماله ويبقى لها كامل الميراث –عجبا؟!.

السادس: وأنها وجدت أن الإسلام (حقر) من شأن المرأة فجعل شهادتها نصف شهادة الرجل؟!.

#### والبرد هنو:

أن هذا رحمة لها إذ أن الشهادة تتطلب المشاهدة والمعاينة وهذا يتاح للرجل ويشق على المرأة وأيضا فإنها تحيض وتحمل وترضع مما يتسبب في إضعاف قوتها وتحملها ما لا تطبق فعافاها الإسلام من هذا الجهد المضنى؟! مع أن الإسلام حفظ لها حق الشهادة بها يتناسب مع حالها فقال الله تعالى: ﴿ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا مَع حالها فقال الله تعالى: ﴿ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَآءِ أَن تَضِلً إِحَدَنهُمَا رَجُدُكُمُ اللهُ وَالْبَقْرَة: ٢٨٢].

السابع: وأنها وجدت: أن القرآن يحث على الغزوات وقتل البشر للجر. مـ مـ انته الله السلام حتى انتشر الإسلام بحد السيف أما المسيحية فتدعو المسلام بحد السيف أما المسيحية فتدعو المسلم

نرسول عندما حاول رائع سيفه للدفاع عن المسحار

# 

#### والبرد هنو:

أنه ليتها قبل ترديد هذه الأكاذيب والشبهات راجعت بعض ما كتبه المنصفون من مفكرى الغرب والشرق المسيحيين في هذا الموضوع لتعرف أن الإسلام حث على الجهاد للدفاع عن الدين والنفس حيث قال تعالى:

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهِ الحج: ١٤٠ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِم بِغَيْرِ حَقِي إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُنَا ٱللَّهُ ﴾ [الحج: ١٤٠]

أين ما قيل عن نشر الإسلام بحد السيف والقرآن يقول: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ الْاَنْفَال: ٦١].

وبلغ بها الأمر أن سوغت لنفسها اتهام الإسلام بفرض الجزية على غير المسلمين بينها لا يفرضها على المسلمين: - وغرقت بذلك في بحار جهلها وتردِّيها - ولو أدركت لعلمت أن الجزية كالضريبة التي تتعامل بها الدول لحهاية (الأقليات) التي تعيش في كنفها وهي أمور سائدة ولها شروطها وظروفها وأحكامها؟! ثم زعمت: أن حديث الجنة يكثر عن الجنس والحور والغلهان؟! وجهلت - ولها عذرها - أن هذا من النعيم الذي فضل الله به من رضى عنهم ورضوا عنه غير كثير ممن ينتظر المطيعين في الجنات!! وما ينتظره أمثالها من العذاب في النار؟!.



# عادعاد الإغربيا والعربين في الفران في الفران عادعادعاد الإغربين والعربين في الفران عادعادعاد

#### الفصل الثانسي

#### تعليـــق عــام

عندما نراجع ما كتبه الاستشراق عامة نجد أن هناك إجماعًا على الوقوف في وجه القرآن الكريم وإنكار مصدره الرباني والقول بأنه من عمل محمد على ويجيء هذا الرأى تعصبا ضد القرآن ونبيه أو عجزا عن فهم الوحي في تقدير الباحثين المذين يعتمدون النظرية المادية أو في التشابه مع موقف الفكر المسيحي الذي يرى أن الإنجيل ليس كتابا من السماء وإنها هو من عمل الرسل والشك في إلهية القرآن هو ما ردده المستشرقون وتأثر به كثير من الكتاب والباحثين العرب أمثال طه حسين ، وزكي مبارك ، وغيرهما ، ثم هم يذهبون إلى القول بأن النبي استقى مادة القرآن ، ولا سيها قصصه من الأحبار والرهبان الذين كان يلقاهم أو يتصل بهم في مكة ؛ ولكن هذه الشبهات سرعان ما تتبدد عندما نقارن بين روايات التوراة والإنجيل ورواية القرآن لقصة من القصص حيث يبدو عمق الخلاف نجد في القرآن صياغة على نسق عال من البيان والحكمة وبيانات أعمق وأوسع هي فارق بين البيان الرباني وبين القصص البشري.

أولاً: القرآن يتميز بالصدق المطلق ويتميز بالتهاس العبرة والبعد عن التفصيلات الأسطورية ويرتفع عن سذاجة العرض إلى قدر من الحكمة يتفق مع النظم القرآنى الذى بدأ به دخول البشرية في عصر الرشد الفكرى وعصر الرسالة الخالدة وما يردده المستشرقون ليس جديدا فقد ردده في كل عصر خصوم الإسلام وقيل في عهد النبي في نفسه عرض له القرآن وأشار إليه وكشف زيفه ، وكان مشركوا مكة يزعمون أن القصص الذى جاء بها القرآن إنها تعلمها محمد من نصراني أعجمي اللسان كان بمكة وقد رد القرآن على زعمهم في سورة النحل. ويردد هذا المعنى (جولد تسيهر) المستشرق اليهودى (وبلاشير) في كتابه معضلة محمد) وغيرهم وجميعهم يشيرون إلى ما جاء في العهد القديم أو الإنجيل ويشيرون (معضلة محمد)

### عوعوعود للإغريب والجريد في الفرآن وعوعوعود الإغريب والجريد والفرآن عوعوعود

إلى رحلات النبي ﷺ إلى الشام وغيرها ويردون إليها ما ورد في القرآن من قصص.

ثانيًا: حاول (جولد تسيهر، ونولدكه) الادعاء بأن القرآن حُرِّف بعد وفاة محمد في عند عون أن اسم الرسول عمد قدم أو قنامة ثم أبدل وصار محمدا لتيسير وضع الآية: ﴿ وَمُبَيِّرًا مِرْسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَ أَحْدُ ﴾ [الصف: ٦].

ولقد كان للرسول عن عاولة جده عبد المطلب في إطلاق اسم قدم عليه قبل اختيار اسم (محمد) التي تروى عن محاولة جده عبد المطلب في إطلاق اسم قدم عليه قبل اختيار اسم (محمد) وتشير روايات المستشرقين المبطلة إلى ما كان يجهد له النبي عليه الوحى فيصورون هذا بأنه نوبات من الصرع فيقولون: أنه كان عليه الصلاة والسلام يفقد وعيه ويسيل منه العرق وتعتريه التشنجات وتخرج منه الرغوة فإذا أفاق ذكر أنه أوحى إليه وتلا على أتباعه ما يزعم أنه وحى من الله.

ولا ريب أن مسألة الاتصال البشرى في الرسول بالملائكي في جبريل إبان الوحى من الأمور الخطيرة التي تحدث عنها العلماء والباحثون والتي يعجز عنها مفهوم العلم المادى فإذا أضيف إلى ذلك التعصب والتحيز والتهاس العيب المبرءاء كانت على هذه المصورة التي يرددها بعض متعصبي المستشرقين.

ثالثًا: ذهب بعضهم إلى البحث عن الحروف المفردة في أوائل بعض سور القرآن وقال نولدكه: إنها اختصارات لأسهاء مالكي النسخ التي استخدمها زيد بن ثابت لجمع القرآن في مصحف واحد وهو استنتاج باطل وساذج وذهب أدوارد جوستر إلى أن هذه الحروف المقطعة ليست إلا اختصارات للأسهاء القديمة المسور ولا ريب أنها لو كانت أسهاء السور لوجب أن توضع قبل البسملة لا بعدها ولو كانت كذلك لعرضها المفسرون الأوائل وأشاروا إليها وواضح أن المحاولة ترمي كلها إلى هدف واحد هو اعتبار هذه الحروف المقطعة ليست من الوحي وأنها عمل متأخر عن زمن الرسول والواقع غير ذلك تماما وأن

#### عادعاد الإغربين والبريد في الفران العادعاد الإغربين والبريد المائي في الفران عادعاد عادعاد

هذه الحروف هى من صلب القرآن الكريم وأن هذه الحروف قد وردت على لسان النبى ومن صميم الوحى وقد ادعى لويس جارديه والأب قنواتى فى كتابها (فلسفة الفكر الدينى بين المسيحية والإسلام) أن عثمان بن عفان أقبل إلى القرآن فى خلافته فقسمه إلى سور وآيات ورتب السور وراء بعضها حسب طولها فأطولها أولاً ثم ما دونها طولا وهكذا وهذا القول ينسِب إلى سيدنا عثمان ما ليس واردا بالتحقيق ؛ لأن ترتيب سور القرآن الكريم أمر توقيفى تم فى عهد النبى ولا المنها أخر يختلف عن الترتيب القرآني الأصيل حاول بعض المستشرقين ترتيب القرآن ترتيبا آخر يختلف عن الترتيب القرآني الأصيل ومنهم وليم موير، وويل ورودويل وقد باءت محاولتهم بالفشل وهناك من حاول أن يشكك فى لغة القرآن ذاتها وحاول أن يرميها بأنها لا تتميز بالعصمة واستند فى ذلك إلى بعض روايات حاول استخراجها من الروايات الضعيفة حاول بها إثارة الشبهة بأن هناك فقرات لم يتفق أصحاب النبى هيك فيها بينهم عليها ولا ريب أن هذه مماحلات باطلة لا يعتد بها.

رابعًا: هناك محاولة القول بأن القرآن ليس بنظام مجتمع كامل وإنها هو محاولة للإصلاح اتجه إليها النبى نتيجة لما رآه من فساد النظام الطبقى عند قومه فى عصره وأنه من أجل ذلك لجأ إلى التخويف بيوم القيامة لكى يرغب المعارضين فى الإصلاح ومن ذلك الحديث عن المطففين والهمزة واللمزة ونهيه عن قهر اليتيم ونهر السائل وأن محمدا قد تأثر بالوضع الاجتماعى فى مكة تأثرا شديدا ولا ريب أن هذه المحاولة باطلة فى أساسها إذ أن هذا النظام الكامل الجامع الذى جاء به القرآن الكريم وحيا من الله إلى رسوله محمد عن يدرس دراسة عميقة فإن الباحث المنصف يجد فيه منهجا متكاملا جامعا رباني المصدر بها لا يقدر بشر على تنسيقه على هذا النحو وهو فى قدرته على البقاء غضا طريًا مع تغير الأزمنة والبيئات وعطائه المتصل فى كل عصر وبيئة وعدم اصطدامه بالمتغيرات والتحولات ليؤكد كذب الادعاء بأنه من صنع بشر ومها قال المستشرقون فى تأثر النبى عني بتعاليم اليهود والنصارى وهو ما لم يحدث لسبب أساسيً هو أن النبي كلي كان لا يعرف القراءة والنصارى وهو ما لم يحدث لسبب أساسيً هو أن النبي

#### عود الإغريب والبيد في الفران والعرب والبيد المالية الفران والعرب والبيد المالية المالي

والكتابة فإن التوراة والإنجيل لم يرد في أحدهما مثل هذا النظام الذي قدمه القرآن وأن القرآن الكريم في مفهومه للتوحيد الخالص يختلف معها فضلا عما قدمه من مناهج: منهج المعرفة، ومنهج السنن الكونية وسنن الحضارات والأمم فإن ذلك كله لا يوجد منه شيء في كلا الكتابين المدعى أن الرسول محمدًا

خامسًا: فساد القول بأن القرآن أسير السجع والقافية كما يقول (لويس مارسيه) فإن في القرآن أساليب متعددة وأسلوب السجع واحد منها والقرآن له طابع خاص معجز مختلف أشد الاختلاف عن التأثر بسجع الكهان في الجاهلية ويختلف عن الشعر كلية حتى قيل عنه: (والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة).

ثم كانت ترجمة القرآن من خيوط المخطط الذي بدأه الغرب المسيحي بعد الحروب الصليبية تحقيقا لتوصية ( لويس التاسع ) وفي محاولة لتحطيم الرأي العام الذي أخذ يتكون في أوربا نتيجة لمقولة العائدين من المعارك في الشرق والذين تحدثوا عن سماحة الإسلام في التعامل مع الغزاة وعظمة الإسلام في الأداء الحضاري مما أزعج الكنيسة ودفعها إلى العمل على مقاومة ذلك عن طريق ترجمة القرآن وتفسيره على النحو الذي يثير التكذيب لرسوله والتشكيك في سلامته بقول أحد الباحثين أنه بعد الغارة الصليبية الأولى رأى رجال الكنيسة أن استيلاء الأوربيين على البلاد المقدسة لم يأت بالنصر الحاسم ولم يـؤد إلى اعتنـاق المسلمين للمسيحية بل على العكس قد نتج عنه أن تركت حضارة المسلمين ومقوماتهم وطرق معيشتهم تأثيرا ملموسا في الصليبيين وعند ذلك قامت الأصوات تدعو إلى ضرورة استخدام الوسائل الفكرية في محاربة الإسلام وفي مقدمة هؤلاء بطرس المحترم سنة ١٧٥٦ الذي أوفد إلى أسبانيا وسنحت لـ الفرص للاطلاع على المناقشات بـين المسلمين والمسيحيين في أسبانيا الذين يرون أنه لا سبيل إلى مكافحة العقيدة المحمدية إلا بالحجج العقلية وقوة المنطق ومن أجل معرفة آراء الخصم جيدا تقرر ترجمة القرآن إلى اللغة اللاتينية وتعد أول طبعة لنص القرآن تلك التي نشرها ( باجانيتي ) في البندقية عام ١٥٢٠ ، وقلد أحرقت جميع نسخها في الحال بأمر من البابا بولس الثالث ثم أصدر البابا إسكندر الرابع

## عوعود الإغرب والبحث والعربي في الفران عود عود المعاد المعربي في الفران عود عود المعربي في الفران عود عود المعربي في الفران عود عود المعربية المعربي

أمرا بمنع طبع نص القرآن وترجمته وحتى عام ١٦٦٧ لم يجسر القس الألماني إبراهيم هيكلمان على طبع ترجمته التي نشرت ١٦٩٤ والتي قال في مقدمتها: إنه من الـضروري أن نعرف القرآن معرفة دقيقة إذا أردنا مكافحته وتمهيد السبيل لانتشار المسيحية في الشرق وهكذا نجد أن المنطلق في ترجمة القرآن كان لحساب التبشير والاستشراق على أساس إعطاء الغربيين القدرة للتعرف على الجوانب التي يستطيعون منها مهاجمة الإسلام ومجادلة المسلمين. ومن هنا نجد أن جميع المستشرقين الذين كتبوا بعد ذلك أبحاثهم اعتمـدوا هـذه الوجهة وهذه الطريقة وكانت منطلقاتهم جميعا الإدعاء بنصرانية الأصل أو يهودية الأصل الذي جاء منه القرآن وماذا اقتبس محمد من التعاليم اليهودية وأن الإسلام من بنات أفكار محمد وأن القرآن من تصميم محمد هكذا نجد كتابات ( بوهل ) عن مادة محمد في دائرة المعارف الإسلامية ( وتويني) في بحث التاريخ ( ووارنر وجايجر وبوري ) كلهم يجرون في طريق واحد لا يصدر عن أسلوب علمي؛ ولكن عن هوى وتعصب قوامه الرعم بان القرآن من تأليف محمد وأن الرسول أخذ من التوراة والإنجيل وتأثر بهما ويقول بروكلمان: إن النبوة كانت أمرا يتوقعه الرسول والذي كان يكلمه هو صديق له. واتفاق المستشرقين في ذلك كله ليس عفويا بل هو استنتاج متفق عليه على حد تعبير محمد أسد حين يقول: يظهر من بحوثهم وكأن الإسلام لا يمكن أن يعالج على أنه موضوع من البحث العلمي ، بل أنه متهم يقف أمام قضاته ، وقد رد مفكرو الإسلام على هذه الشبهات جميعـا وزيفوهـا وبمــا قالوا: أنه لو كانت التوراة والإنجيل مصادر للقرآن كما يزعمون لكان اليهود أعرف الناس بهذا وهم من هم خبثا وحقدا على كل نبى ورسول ولقد كانت صداقتهم بالمشركين فرصة لمساعدتهم في الطعن بوحي القرآن وبيان مشابهته للتوراة لو كان ذلك بــه أدنــي ذرة مــن الصحة بل لقد شهد بعض كتاب الغرب بفساد رأى الاستشراق يقول العالم أرتست في كتابه (الإسلام والمسيحية الحقيقية): أن العقيدة والنظام الديني الذي جاء في الأناجيل ليس الذي دعا إليه السيد المسيح بقوله وعمله إن مرد النزاع القائم بين المسيحية اليوم وبين المسلمين ليس إلى المسيح بل إلى دهاء ( بولس ) ذلك المارق اليهودي المسيحي وشرحه

#### عوعوع والإغريب والبريد في القرآن عوعه عود الإغريب والبريد الما في القرآن عوعه عود الم

الصحف المقدسة على طريق التجسيم وأنّ (بولس) هو واضع ذلك المزيج من القصص والأحاديث المتعارضة ومن هنا فإن هناك اختلافا أساسيا من حيث الأسلوب لأن لكل إنجيل كاتبا (لوقا - متّى - يوحنا - مرقض - برنابا) ومن هنا جاء القرآن الكريم مخالفا لهذه الأناجيل والتوراة مادة وأسلوبًا.

أما الذين يدَّعون بأن القرآن مصدرًا من الإنجيل والتوراة فإنهم يجهلون ما أورده القرآن الكريم من أصول جديدة لم ترد في الكتابين ومن تفصيلات في بعض الأحداث لم يعرفها اليهود والنصارى فقد أخبر القرآن الكريم بأشياء ما كان يعلمها أحد حتى أهل الكتاب أنفسهم مع أنها تتعلق بصميم مسائل دينهم فهم لم يكونوا يعرفون شيئا عن كفالة زكريا للسيدة مريم بعد ولادتها كذلك فقد أخبر القرآن الكريم بأشياء كثيرة تحققت تحققا تاما بعد الإخبار بها منها إخباره عن انتصار الروم بعد انخذالهم وكان الفرس قد غلبوا المروم عام ١٦٠ وأن دولة الروم كانت مختلة مضطربة بحيث لم يكن أحد يرجو أن تعود لها الكرة والغلبة ومع ذلك فقد أخبر القرآن الكريم بانتصار الروم في بضع سنين – والبضع ما بين الثلاث والتسع – كذلك فإن القرآن الكريم أخبر بأمور ما عرفت إلا في العصر الحديث وما كان أحد يعرفها أو يؤمن بها إلا المسلمون ولم يرد بها أى إشارة من علم في التوراة أو الإنجيل ومن ذلك إخباره بانخفاض الضغط الجوى في أعالى الجو:

قَالَ نَمَالَى: ﴿ فَمَن يُودِ اللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَدِ وَمَن يُودِ أَن يُودِ أَن يُعِدِينُهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَدِ وَمَن يُودِ أَن يُعِدِينُهُ يَضِعَكُ فِي السَّمَلَةِ كَالَاك يُضِعَكُ فِي السَّمَلَةِ كَالَاك يَضِعَكُ فِي السَّمَلَةِ كَالَاك يَضِعَكُ أَن السَّمَلَةِ كَالَاك يَضِعَكُ أَللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ آلَا لَا لَا عَام: ١٢٥].

وكذلك الإخبار عن اهتزاز الأرض عند نزول المطر عليها:

قَالَ نَعَالَ: ﴿ فَإِذًا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَتُ ﴾ [الحج: ٥]

وفي القرآن الكريم أمور لا يمكن أن تنسب إلى الرسول المنتج ؛ لأنها تحوى معاتبته

# ع وع و الْإِنْ عَيْنِ زُالْهِ عَيْنِ إِنَّ فِي الْفِرْزِينِ عَلَى وَعَلَاعِ مِنْ الْفِرْزِينِ عَلَى وَعَلَاعِ مَا وَعَلَا عَلَى وَعَلَاعَ مَا مَا وَعَلَاعَ مَا وَعَلَاعَ مَا وَعَلَاعَ مَا وَعَلَاعَ مَا وَعَلَى وَعَلَاعِ مَا وَعَلَاعَ مَا وَعَلَاعِ مَا وَعَلَاعَ مَا وَعَلَى وَعَلَاعِ مَا وَعَلَى وَعِلَاعِ مَا وَعَلَى وَعِلَى وَعِلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعِلْمِي وَعِلْمُ وَعِلْمَ وَعِلْمُ وَمِنْ مِنْ الْفِيرِينِ فَي الْفِرْزِينِ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَالْفِرْزِينِ عَلَى وَعَلَى وَعِلْمُ وَعِيلِ وَعَلَى وَعِلْمُ وَالْمُؤْمِنِ مِنْ عَلَى مُؤْمِنِهُ وَعِلْمُ وَالْمُؤْمِقِ مِنْ عِلْمُ وَالْمُؤْمِقِ مِنْ مِنْ عِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَالْمُؤْمِقِ مِنْ عِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَعِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَعِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَعِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَعِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِقُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ مِلْمُ مِنْ مِلْمُ مِنْ مِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْم

على تصرف من التصرفات وما كان للرسول أن يكتب القرآن ثم يعاتب نفسه وذلك في أمر إطلاق أسرى بدر وفي مسألة الأعمى وفي مسألة الصلاة على المنافقين وفي مسألة زينب بنت جحش أما الزعم بأن النبي على أخذ من التوراة والإنجيل وتأثر بأسلوبها فأبسط الرد عليه أن ما في القرآن الكريم نحالف للتوراة والإنجيل مخالفة تامة وهناك أمور فيها مخالفة جوهرية وذلك شأن مريم وعيسى ومعارضة القرآن للتثليث والصلب والخطيئة أما الزعم بأن النبوة أمر كان يتوقعه الرسول في ويرغب فيه وبأن النبي كان له صديق يكلمه فإن الأخبار الثابتة الصحيحة لم ترد مطلقا بأن النبي كان يرجو أن يكون النبي المنتظر ولو كان لدوّنه المحدثون والمؤرخون كها دونوا عن أمية بن أبي الصلت بىل لقىد صرح القرآن الكريم:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكُ فَلَا تَكُونَنَ طَهِيرًا لِلْكَنْفِرِينَ اللهِ القصص: ٨٦].

وقد شهد أعداؤه جميعا له بالصدق وخاصة أبو جهل ولو كان شيء من ذلك صحيحا لكان كفار قريش أدرى به من (بروكلهان) ومن شايعه وكان يكون من أكبر الحجج بين يد المشركين والمنافقين واليهود كذلك فقد برأ القرآن الكريم الرسول من أن يكون له من يعلمه:

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَرُّ لِسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيً وَهَدَذَا لِسَانُ عَرَبِكُ مُبِيثُ اللهِ [النحل: ١٠٣].

#### عوي و الإغريب أراب يدراي في الفرآنِ عوي عنه المعروبي عنه عنه عنه

كذلك فقد كشف الباحثون مقطع الأمر في قيضية المفردات الأجنبية التي التقطها المستشرقون ليلمزوا القرآن بأن عربيته ليست كاملة فهذه الكليات التي تبدو أجنبية وهي ليست كذلك إنها جاءت عن طريق الاشتراك في أصل اللغات العربية القديمة أو اتصلت عن طريق النقل والتعريف بالتجارة والأسفار والمجاورة واستعملت في اللغة استعالا جاريا وفق قوانينها ولهذا استعملها القرآن الكريم وخاطب بها ربنا العظيم عباده بلسانهم لأنه لا يعقل أن يستعمل القرآن الكريم كلهات غير عربية وغير مفهومة عند العرب شم يخاطبهم القرآن بها ويسميه عربيا مبينا ليكلفهم بعد هذا كله شيئا لا يفهمونه.





### ع وع وعد الماغ المرابع المائي في الفران عود عود المائي في الفران عود عود على المائي في المائي في الفران عود عود على المائي في الما

### الفصل الأول

#### حتمية الدفاع ١١.

إن الهجوم الشرس والاعتداء الظالم على الإسلام والمسلمين من قبل أعدائه لم يعد قصرًا على اليهود وشركائهم ولكنه تعدى إلى الملحدين المتأسلمين الذين شايعوا خصوم الإسلام وقدموا لهم كل العون والمدد فطعنوا في عقائده وشرائعه وأحكامه ورموزه وطعنوا كالعادة في القرآن الكريم وأعلن بعضهم أن الالتزام بالآيات الصريحة يؤدى إلى الظلم والفوضى والفساد وأن الخروج عليها ومخالفتها أمر ضرورى؟ كما أعلنوا طعنهم في السنة وزعموا أنها لم تعد تصلح لشيء وأن الرسول عليها على حد قولهم لم يثبت عنه سوى ستة عشر حديثا فقط!! وأن كل كتب السنة بها فيها البخارى ومسلم مزورة ومكذوبة ولا يصح منها شيء؟

وبالتالى تم توجيه الطعن للشريعة الإسلامية والطعن فى الصحابة رضوان الله عليهم وقال أحدهم بكل بذاءة وصلف: إن أبا بكر من وُضَّاع الحديث الذين لا دين لهم ولا خلق! وأن عبد الله بن عباس قد سرق أموال المسلمين من بيت المال!! وعمل الطاعنون بجدية على تزوير التاريخ وتغييره كذبا وبهتانا لصالح مخططاتهم الشريرة والمعلنة وغرضهم من ذلك تقويض الدين الإسلامي كله عن طريق تشويه صورته وتدعيم الاتجاهات المنحرفة عنه؟! وقالوا: إن التاريخ الإسلامي ما هو إلا أوهام ويجب تحريره من تلك المقدسات غير المقدسة؟! وأن التاريخ الإسلامي يتنافى مع موجبات العقيدة الإسلامية؟ وأن التاريخ الإسلامي كان يوجد بينه وبين العقيدة الإسلامية تناقضات كثيرة؟!.

#### ماذا يبقى إذن ٩٤٠٠

أصبح من المحتم - أن ندافع نحن المسلمين - عن ديننا وأن نُجمِع أمرنا للتصدى والدفع؟ فلقد بات الأمر واضحا والنوايا واضحة؟ وذاكرة التاريخ لا تنسى صحابة

#### ع الماغ الما

رسول الله عليه الذين ذادوا عن حمى الإسلام وصيانته؟ ذاكرة التاريخ لا تنسى التابعين الذين ذبوا أعداء الإسلام؟ ذاكرة التاريخ لا تنسى ذوى الهمم العالية والقيادات الراشدة المؤمنة الواعية!! يقول الله تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَانِلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِن غِلْظَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ آلَ ﴾ [التوبة: ١٢٣].

ويقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَوَلَّوا فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ﴿ اللَّهِ ﴾ [المتحنة: ١٣].

لم تعد الشعارات وحدها تكفى لحماية الأمة بل إن النزول إلى الميدان ومواجهة الواقع والتمسك بالشعائر وإبراز السلوكيات الإسلامية وتجميع القوى ودفع الطاقات وبذل المهج لهو الدافع الأول لإسكات (الملاحدة وأعوانهم) فليس فى القرآن الكريم آية واحدة فيها ذكر الإيهان إلا وأشار إلى العمل ، وهو فى الإسلام يعنى كل شيء يقوم بالحياة وتقوم به الحياة فهو حركة وتفاعل ، هو قوة وعلم ، وهو جهاد ونضال، وهو البحث عن الحق؟!

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ ۗ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ﴿ آلُ ﴾ [البقرة: ٨٦] .

وقَالَ نَعَالَىٰ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ الشَّرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَأَمُوَلَهُمْ بِأَتَ لَهُمُ الْجَعَنَةَ فَيُوَانَ وَيُقْنَلُونَ وَيُقْنَلُونَ وَيُقَنَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا لَهُمُ الْجَعَنَةَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقَنْلُونَ وَيُقْنَلُونَ وَيُقْنَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فَلَيْهِ حَقًّا فَلَيْهُ اللَّهُ وَالْفَرْدَانِ وَمَنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ فَلَ اللَّوْرَكِيةِ وَأَلِانِجِيلِ وَالْفَرْدَانَ وَمَنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّ

#### عوى الْمُرْمِينِ ا

وقَالَ تَمَالَى:﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِهِمْ أُولَتِهِكُ أَضْعَكُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾ [هود: ٢٣].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرَّءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِمَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُوَّمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. ﴿ الْاِسراء: ٩].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَكَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَدتِ وَكَانَ ٱللهُ عَنْهُولًا رَّحِيمًا اللهُ ﴾ [الفرقان: ٧٠].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ٱحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [العنكبوت: ٧].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَمَّنُونِ ۞ ﴾

[التين: ٦]

ولقد عرف أعداء الإسلام أن القوة الدافعة والحجة الدامغة لنصرة المؤمنين هو الإيمان ذاته وكونه من أهم الأسلحة التي حررت الإنسان من عبودية العباد للعباد إلى عبوديتهم لرب العباد..! والصراع بين الإسلام والكفر يعنى بين الحق والباطل وهو الحقيقة الأبدية في المواجهة والحقيقة الأزلية التي لم تتغير ولن تتغير إلى الأبد مها تغيرت الشعارات والأقنعة إن الحقيقة هي الإشكالية التي غلَّطت البعض وتغلَّط بها البعض مما جعلهم يفصلون بين ما

## عوى و الإغريب زالج يدراني في الفرزاني عوى وعود وعد

يسمَّى بـ: (المراجعة والمواجهة) وتولد عن هذه المغالطة مذاهب وأفكار زادت في تعتيم الحقيقة ويظهر أن التحقيب الملائم لتاريخ نزول الإسلام ومن ثم لتاريخ جذور المواجهة – حسب السياق القرآني هو التحقيب الثلاثي البارز.

الحقبة الأولى: حقبة الإسلام الفردى وتبتدئ بنزول آدم عَلَيْتَكِيْ إلى الأرض وانتقال الرسالة منه إلى أبنائه وأحفاده من بعده.

الحقبة الثانية: حقبة الإسلام القومى وفيها بعث عدد من الرسل إلى أقوامهم فأرسل نوح إلى قومه.. وهود إلى قومه.. وشعيب إلى قومه.. وإبراهيم إلى قومه.. وهكذا.

الحقبة الثالثة: حقبة الإسلام العالمي وهي التي أُرسل فيها محمد عليه إلى العالمين كافة.. فكان آخر الرسل وخاتم النبيين.

#### ما تميزت به كل حقبة :

فالمؤمن منهما لم يكن ضعيفا وإنها كان خائفا من الله رب العالمين فالخوف هو الذى منعه من الظلم ومن عصيان ربه فاختار أن يموت قتيلا بدل أن يعصى الله ويعتدى على نفس بالقتل، هذا المشهد العجيب والمثل الرائع في الخشية من الله يحدد لنا أن المواجهة بدأت بالعصيان.

٢- تميزت حقبة الإسلام القومي بالتطور التالى:

#### ع د الْإِنْ الْمُرْكِينِ الْمُراكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُراكِينِ الْمُراكِينِ الْمُراكِينِ الْمُراكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُراكِينِ الْمُرائِيلِ الْمُراكِينِ الْمُراكِينِ الْمُراكِيلِ الْمُراكِيلِ الْمُرْكِيلِ الْمُراكِيلِ الْمُراكِيلِ الْمُراكِيلِ الْمُراكِيلِ الْمُر

\* ظهور الكفر صراحة على شكل قوة مذهبية (إيديولوجية) منظمة (لها قيادة) ومواجهته للرسل والمؤمنين الأولين والإعلان عن عدائه الشديد لهم.

تدخل الحق سبحانه مباشرة وبدون واسطة بشرية لتدمير وإبادة سلطة الكفر وقوته وتنظيمه (فمنهم من أباده بالطوفان ومنهم من أباده بريح صرصر ومنهم من أباده بالرجفة... إلخ).

\* ظهور بوادر قوة بشرية في شكل تنظيم إسلامي ومواجهتها للقوة الكافرة (التنظيم الكافر) لأول مرة في التاريخ وهي القوة أو التنظيم الذي قاده طالوت ضد تنظيم جالوت، ويشير هذا الحدث الأول للمواجهة بين التنظيمين أن التنظيم الإسلامي كان أتقن بناء وأحكم تنظيها ويشير إلى عنصر القوة في هذا البناء والتنظيم في وقته وهي عناصر: العلم والقوة البدنية (المادية) والقوة المالية والتشبع بالإيان ثم الطاعة ثم التوكل ثم الصبر هي العناصر السبعة التي كونت مُركَّبَ القوة وأسقط القرآن ببراعة هائلة عنصر الكم العددي فلم يحسبه من عناصر القوة مطلقا عندما أشاريً بقوله:

# ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ وقوله: ﴿ كُم مِن فِنَكَةٍ قَلِيكَ مَنْ فَلَي اللَّهِ عَلَيكَ المَّكَ فِنَكَةً وَاللَّهُ مَعَ الصَّكِيرِينَ ۞ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

فتين أن طالوت كان على رأس تنظيم قليل العدد وجالوت كان على رأس تنظيم (جيش) كثير العدد هذا إلى جانب عنصر التخطيط في المعركة الذي هو طبعا من أهم عناصر القوة وبذلك انتصر طالوت بقلته على جالوت بكثرته وكان الحاسم في هذا النصر هو التفوق بعناصر القوة الحقيقية وليس بالحكم العددي لهذا نرى طالوت يجرى آخر اختبارًا على تنظيمه ويقوم بمراجعته قبل الدخول في المعركة مع الخصم عندما اختبرهم بالنهر ومنعهم من الارتواء منه إلى حد الكفاية ﴿ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ عُرْفَةً بِيكِومً ﴾ بالنهر ومنعهم من الارتواء منه إلى حد الكفاية ﴿ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ عُرْفَةً بِيكِومً ﴾ وكان هذا الاختبار بالنهر أمرا ربانيا ولذلك معناه الكبير في تنبيه القرآن الكريم لنا إلى

## عوي المراج المر

معرفة عناصر القوة والعمل بها واختبار هذه القوة.

كانت هذه مرحلة تمهيدية لظهور العالمية الإسلامية التي تغير معها قانون المواجهة بين الإسلام والكفر حيث لم يعد يستند على تدخل القوة الربانية وحدها اتكالا دون الأخذ بالأسباب الدافعة لهذه القوة والمنظمة لها وأصبح يستند على القوة البشرية المؤمنة المنظمة ولعل ذلك يرتبط بقانون العالمية الإسلامية نفسها و(بقانون التطور في نفس الوقت) وفي إطار هذا المتغير الجديد الذي أصبحت فيه مسؤولية إخضاع الكفر على كاهل المسلمين تحدد قانون العمل بمبدإ إنشاء الأمة التنظيم عند مجيء العالمية الإسلامية لأنه من غير المعقول أن تكون أمة رسالية وتكون أمة قائمة على مبدأ التشتيت الفردية فالإسلام نظام المنظيم ومن عرفه غير ذلك فقد جهله.

٣- تميزت الحقبة الثالثة: من تاريخ نزول الإسلام بمجىء العالمية الإسلامية واختار الله على لله العالمية:

(أ) الإسلامُ دينا: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَئِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْإِسْلَئِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِيرِينَ الْآهِ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِهِ فَقَدِ اَهْتَدُواْ قَإِن نَوَلَوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَاسَكُمْ فِي شَقَاقِ فَسَيَكُفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَكِيمُ ﴿ اللَّهْوة: ١٣٧] والآيات كثيرة.

(ب) ومحمدٌ نبيا ورسولا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِيرًا وَلَكِينًا أَكُثُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [سبأ: ٢٨].

﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ [النساء: ٧٩] والآيات كثيرة.

### ع الْإِنْ الْمِرْ الْمِرْ الْمِرْ الْمُرْدِينَ فِي الْفِرْ إِنْ الْمُرْدِينَ فِي الْفِرْدِينَ فِي الْفِرْدِينِ فِي الْفِرْدِينِ فِي الْفِرْدِينَ فِي الْفِرْدِينَ فِي الْفِرْدِينَ فِي الْفِرْدِينِ فِي الْفِرْدِينَ فِي الْفِرْدِينَ فِي الْفِرْدِينَ فِي الْفِيزِينِ فِي الْفِرْدِينَ فِي الْفِرْدِينَ فِي الْفِرْدِينَ فِي الْفِيزِينِ فِي الْفِرْدِينِ فِي الْفِرْدِينِ فِي الْفِرْدِينَ فِي الْفِرْدِينِ فِي الْفِرْدِينَ فِي الْفِرْدِينِ فِي الْفِرْدِينِ فِي الْفِرْدِينِ فِي الْفِرْدِينَ فِي الْفِرْدِينِ فِي الْفِيزِي فِي الْفِيرِينِ فِي الْفِيرِي فِي الْفِيرِي فِي الْفِيرَائِي فِي الْفِيرِي فِي الْفِيرِ

(ج) القرآنُ الكريمُ كتابا: ﴿ الَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكِتَابُ لَا رَبُّ فِيهِ هُدًى لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّك ﴾ [هود: ١٧].

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَنَلَمِينَ نَذِيرًا ١٠٠٠ ﴾

[الفرقان: ١] والآيات كثيرة.

كما تميزت الحقبة العالمية هذه بإعلان القرآن الكريم عن تنظيم بشرى إسلامي لأول مرة في التاريخ يتحمل مسؤولية نقل رسالة الإسلام إلى الناس كافة في جميع العصور:

قَالَ تَمَالَى: ﴿ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن مَّلُ وَفِي هَنَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيَكُمْ وَالْمُسُولُ شَهِيدًا عَلَيَ النَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٨].

قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

ويحدد القرآن الكريم الصفة التنظيمية الحركية صراحة في المرحلة التي كان يتأسس فيها هذا التنظيم فيقول على:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّن وَلَنيَتِهِمْ مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴾ [الأنفال: ٧٢].

# عدى الْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُلْمُ الللَّهُ الللَّا اللَّا لَا الللَّا لَا الللَّا لَلْمُلْ

ويحدد بعد ذلك مباشرة أن الإيهان الحق هو الذي يتجلَّى في الصورة التنظيمية الحركية النضالية فيقول:

# ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ الْأَنْفَال: ٧٤].

هكذا تحدد هذه الآيات الكريمة بوضوح كامل العناصر التي يقوم عليها هذا التنظيم الإسلامي الجديد إنها: الإيهان - الهجرة - الإيواء - النصرة - الجهاد بالمال - الجهاد بالنفس. ويشير قوله تعالى:

#### ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ ١٣] ﴾ [الأنفال: ٦٢].

إلى مضمون التنظيم وعلاقته كسنة ربانية بالنصرة باعتباره شرطا أساسيا في تحقيق النصر، وبالتالى يقدم لنا القرآن الكريم التنظيم كشرط قانوني في النصر وبينها بالنتيجة إلى ضرورة العلم بذلك كما يبينها أحيانا إلى أن المسلمين لا يجب عليهم أن يدخلوا في المواجهة مع الكفر حتى يصبح عددهم عُشُرُ التنظيم الكافر على الأقل:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِن يَكُن مِّنكُم عِشْرُونَ صَكَبِرُونَ يَغَلِبُوا مِأْتُنَيْنَ ﴾ [الأنفال: ٦٥] أما إذا أصبحوا يكوِّنون نسبة بالنصف فتلك نسبة مريحة تفرض عليهم التصرف وفق هذه النسبة.

وينبه القرآن الكريم كذلك أن البذل (الجهاد بالمال) في المرحلة التأسيسية للتنظيم والتي هي أصعب مرحلة في المواجهة أي في المرحلة ما قبل النصر (الفتح) ما قبل الاستخلاف: هو البذل الحقيقي المطلوب ؛ لذلك استحق صاحبه أعظم درجة:

## عوعوع والإغربي والبريد في في الفران عوده وي عود عود المائي في الفران عوده وي

قَالَ تَمَالَى: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلَ أُولَيِكَ أَعْظَمُ وَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائلُوا ﴾ [الحديد: ١٠].

كل هذا وغيره يؤكد أن العالمية الإسلامية تأسست على قانون جديد هو قانون الأمة التنظيم باعتبارها تأسست منذ البداية أمة رسالية مسؤولة عن نقل الإسلام إلى شعوب العالم (كها أنها مسؤولة عن حماية هذا الإسلام) وأن قانون التنظيم الذى نشأت عليه هو قانون أبدى ما دام على الكرة الأرضية كافر واحد وما دام يحدث فى المجتمع الإسلامى غفلة تسيطر فيها الشهوات والغرائز على المبادئ وتصيب الإسلام بالتدمير.

(ه) تميزت هذه الحقبة كذلك بتأسيس العالمية الإسلامية على مبدأ (القوة) (التطور بالقوة) فالقوة مبدأ وتطويرها مبدأ يقول عجلي:

﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا أَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُرِّهِ بُوكَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَ كَهُم اللَّهُ يَعْلَمُهُم وَمَا تُنفِقُوا عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَ كُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ اللَّهُ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

فالإعداد والاستطاعة يتطوران فالتطور بالقوة مبدأ وهو يحمل مضمونا بأن تنظيم الكفر سيتطور في القوة وبالقوة فجاء مبدأ التطور بالقوة في صيغة الأمر ليكون التطور بالقوة واجباحتى لا يحدث خلل في التوازن وينعكس ذلك على وضعية الإسلام وعلى نقله إلى العالم فمبدأ القوة ومبدأ تطور القوة ركن من الأركان التي تأسست عليها العالمية الإسلامية.

#### عوده و الإغريب زالج يميري في الغران وده وه وه ١٤٥٠ الإغريب والعران وده وه ١٤٥٠ المعربي في الغران ع

انطلاقا من هذه المبادئ الخمسة التي تأسست عليها العالمية الإسلامية وقعت المواجهة واستمرت إلى الآن وستستمر مصداقا لقوله على :

﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَلَرَىٰ حَقَّىٰ تَنَّبِعَ مِلْتُهُمُّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ مُن اللَّهِ مِن الْمُكَنَّ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِن اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ

وعلى الأمة أن تظل في صحوتها من حتمية الدفاع.



## عوى و الإغرب و البيد الله المائي في الفران عوى وعوى المائي المائي في الفران عوى وعوى المائي المائي في الفران ع

#### الفصل الثاني

#### القادمون من الخلف؟!

فى مطلع القرن العشرين ازداد خروج وانتشار رؤساء جنود التنفيذ ورؤساء القوافل فى كل مكان توجد فيه كثافة سكانية مسلمة يركزون على الأماكن التى يفشو فيها الفقر والجهل لعل صيدهم يكثر وسط هذه العوامل المشجعة وعقدت مؤتمرات التنسيق المحلية والعالمية وكانت بمثابة غرفات عمل عسكرى لتدبير الأمور وقد عقد فى مدينة (جلين ايرى) فى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٨ م مؤتمر تنصيرى موسع يحمل عنوان: (التنصير خطة لغزو العالم الإسلامى).

وجاء في وصف المؤتمر قول بعضهم: (انتهى هذا المؤتمر بعد أن امتلأت قلوب الملايين بروح الأمل وشجعهم على السير قدما نحو هدفهم الأكبر وهو العمل على تنصير ٧٤٠ مليون مسلم – وقتها-) ولما لم يفتتن المسلمون بدعاوى المبشرين والمنصرين صدرت الأوامر إلى جنود التنصير تقول: (استمروا في عملكم ضد المسلمين وليس بلازم عليكم أن تخرجوا المسلم من دينه إلى النصرانية ولكن يكفى أن تجعلوه مشغولا عن دينه حتى يصبح بلا دين..؟!).

وأعداء الإسلام يذهبون إلى جميع المواقع البشرية المسلمة فى العالم لتحقيق كل المكاسب المتاحة: الدين والإباحة والثروات والفتن! ومن المعروف أن أعمال التنصير لا يقوم بها أفراد ولا منظمات دينية فقط بل تسهم فى تمويلها الحكومات الغربية..!

والغرب الصليبي يُركز دائها على جذب انتباه الشرق الإسلامي لبحوث يسميها تصورية تتمثل في:

١- الكتاب المقدس والثقافة.

#### 

- ٢- إبلاغ الكتاب المقدس إلى المسلمين.
- ٣- استمالة المسلم إلى النصر انية عن طريق سيرة المسيح.
  - ٤- كنائس مقدسة لمن يتم تنصيره من المسلمين.
    - ٥- صراع القوة في عملية تنصير المسلمين.
  - ٦- الظرفية والتحول من الإسلام إلى النصرانية.
  - ٧- مقارنة بين وضع الإسلام والنصرانية في تركيا.
- ٨- منطلقات لاهوتية جديدة في عملية تنصير المسلمين.
- ٩- تحليل المقاومة والاستجابة لدى الشعوب الإسلامية.
  - ١٠ تدعيم ثقافة المسلم المنصّر.
  - ١١- وسأتل الإعلام الموجه للمسلمين.
- ١٢- الوضع الراهن لترجمات الإنجيل إلى لغات المسلمين.
  - ١٣ تطوير أدوات جديدة تساعد على تنصير المسلمين.
- ١٤ بناء شبكة من مراكز الأبحاث واستراتيجية للتخطيط.
- ١٥ كيفية الوصول إلى الذين لم يصلوا إليهم من الشعوب الإسلامية.

وما زال الغرب الصليبي يقوم بهذه الأعمال التخريبية ويحفر لنا قبورنا وإذا التمسنا لنا عذرا في الإحجام عن الدفع بالقوة.. فلا عذر لنا أن نقف أمواتا أمام هجمات التنصير العاصفة..؟!!

يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلْتَهُمْ قُلْ

#### 

إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْمُدَى وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِى جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ (اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَلَّا فَصِيرٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وقال عز من قائل: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۚ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۚ ﴿ العنكبوت: ٦٩].

هذا عن الغرب الصليبي فهاذا عن منفذي المؤتمر المشبوه من العرب والمنعقد في القاهرة كنانة الله في أرضه في شهر يوليو ٢٠٠٣م و حمل عنوان: (نحو خطاب ثقافي جديد من تحديات الحاضر إلى آفاق المستقبل] حول هذا المؤتمر المشبوه كتب الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني مقالا بالغ الأثر فنّد فيه النوايا وقرأ الأحداث قراءة متأنية وعلمية أقف فيه عند بعض النقاط الهامة والتي يحاولون من خلالها هدم الإسلام كتب يقول: (تلك الخدعة أن المؤتمر يحمل عنوانا هو: تجديد خطاب ثقافي ثم تحولت كل واقعياته إلى: نحو تجديد الخطاب الديني وليس الثقافي ولم يلتزموا بحرفية العنوان (الثقافي) موضوع الخدعة وقاموا بحصر معنى الدين في الدين الإسلامي وحده وفي هذا كثير من المكر السبيء الذي يحاك ضد الإسلام ومعناه مرة أخرى أنهم وصلوا لأهدافهم الخبيثة بتأشيرة دخول مزورة!!

أو كما جاء في الحديث الشريف: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت».

وأجمل الأستاذ الجليل ما حاولود وكرسود للوصول إلى أهدافهم القذرة فيما يأتى : أولا: السخرية من الوحى (القرآن) :

والذى تولى كبره فى هذا الموضوع قسيس سورى سابق يعمل شاعرا تظاهر بدخول الإسلام ودعا إلى: إعادة تفسير القرآن على منهج حداثى تفقد فيه مفردات اللغة وتراكيبها دلالاتها الوضعية والمجازية ولا يستقر معنى واحدًا للكلمة.. بل لكل إنسان أن يفهم من المفرد أو من التركيب ما شاء من المعنى.. وله أن يفهم معنى كلمة الآن ثم يفهم منها معنى

# عوي المرابع ال

آخر غدا..؟! انظر كيف تجرأ هذا المخلوق على الخالق وسخر من قرآنه ووصفه بأنه يخلو من كل أنهاط المعرفة – ثم دعا كذلك.. إلى إعادة النظر في الدين أصلا؟ ليتاح له التحرر من سلطانه ويتمكن من الإبداع والانفتاح على العالم المتحضر فالقرآن عنده وعند الداعين إليه وعند أعضاء المؤتمر يخلو من المعرفة..؟!

#### قَالَ تَمَالَى: ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَغْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ ﴾ [الكهف: ٥].

#### ثانيًا: فصل الدين عن الدولة ،

ومقترح هذه الفكرة – الملعونة – أحد العلمانيين وهذا قولٌ كثيرًا ما تردد على ألسنة – أمثالهم – واعتبر هذا بالطبع هذيانا وتخبطا ولم يرقَ من قريب أو بعيد إلى أى مستوى من مستويات الإقناع أو الاحترام وقد أغلق هذا الباب: ويحار الإنسان كثيرا أمام هذا التبجح واللادينية التى ولَّدتها الأحقاد على الإسلام والمسلمين.

#### ثالثًا:إلغاءالسنةوالفقة،

وطعنوا في الحديث النبوى والسنة وطالبوا بإلغائها وكذلك طالبوا بإلغاء المذاهب الفقهية الكبرى الأربعة واقترحوا أخذ الأخكام مباشرة من القرآن وحده.. وأسهم أحد الأعضاء بسهم وافر في هذا المؤتمر وادعى قدرته على الاستنباط واستخراج الأحكام من القرآن مباشرة.. هكذا..!! ورأوا أن محو الفقه الإسلامي ضرورى لتحرير الدعوة الإسلامية من الحلال والحرام.. وكفى؟!.

#### رابعا: إلغاء المؤسسات الدينية:

كما دعوا إلى إلغاء المؤسسات الدينية كالأزهر والهيئات التابعة له والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وربما وزارة الأوقاف نفسها لأنها مؤسسة وربما أيضا المساجد لأنها

### عن المرابع ال

روافد دينية واقترحوا أن يحل محلها جميعا هيئة مدنية خالية من علماء الدين تتولى أمور الفتوى..؟!.

#### خامسًا: إلغاء اللغة العربية:

وقد بلغ الحقد مداه عندهم فطالبوا بإلغاء اللغة العربية وإحراق المعاجم اللغوية القديمة على أن يقوموا هم بكتابة لغة جديدة تحل محلها – وهذا بالطبع ينسحب على كل التراث الإسلامي ولا عجب: فقد حكموا على القرآن الكريم – أصلا – بأنه لم يعد صالحا لإدارة الحياة لأنه (منته)..!! بئست الفكرة وأخرس الله لسان صاحبها صاحب مقولة: إن السهاء ليس لها سلطان على الأرض وطالبوا بأمور أخرى مثل: إلغاء التعليم الديني الإسلامي وإلغاء جميع المؤسسات الدينية والخيرية على نحو سافر ومقيت..؟!

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ فَإِن تُولَّوَا فَقُلُ حَسِمِى ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُّ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ ﴾ [التوبة: ١٢٩].

إن هؤلاء القادمين من الخلف والذين يتذرعون بذرائع واهية وحقيرة لم يتحقق لهم -أى هدف حتى الآن ولن يتحقق:

#### ﴿ مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآةً رَثُكُ ﴾ [هود: ١٠٨].

يقول أحد المارقين: (إن أعظم عقبة في سبيل تحقيق وحدتنا القومية وفلاحنا القومي هي تعلق المؤسسات الدينية بالسلطة الزمنية وتشبث المراجع الدينية بوجوب كونها مراجع السيادة في الدولة وقبضتها على زمام سلطاتها أو بعض سلطاتها على الأقل والحقيقة أن معارك التحرر البشرى الكبرى كانت تلك التي قامت بين مصالح الأمم ومصالح المؤسسات الدينية المتشبثة بمبدأ الحق الإلهى والشرع الإلهى في حكم الشعوب والقضاء فيها وهو مبدأ خطر استعبد الشعوب للمؤسسات الدينية استعبادا أرهقها هذه هي الوجهة الدينيا من الدين مي الوجهة التي كان الدين ولا يزال يصلح لها حين كان الإنسان لا يزال

# عوى و الإغرب أراب ين إلى في الغران في الغران عوى وعود عود الماء

في طور بربريته أو قريبا منها أما في عصرنا الثقافي فإنه لم يعد يصلح).

لقد رصد القرآن الكريم حركات هؤلاء جميعا - رصدا كاملا - وأحاط بها يدور فى ضمائرهم إحاطة جعلتهم فى حالة من - اليأس الشديد - بسبب عالمية القرآن الكريم وعالمية الرسالة المحمدية الخالدة!.

إن العواصف الهوجاء التي يجتاح الآن كل ما يحمل اسم الإسلام والمسلمين لم يعد أمرا خافيا على ذي لب وعلم!.

ولم يعد الجدال مع الملاحدة وخدمهم - تَرَفًا - أخلاقيا وكلاميا..؟ بل إنه أصبح فرضا دينيا ملزما لتحرير القيم والفضائل ثم سيطرة الملاحدة ومحاولاتهم الجادة لتقديم الإسلام كقربان يحققون به أغراضهم وغاياتهم المقيتة! لقد جر علينا – جهلنا – بقيمنا وقدراتنا

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: رواه البخاري (٧٩)، انظر حديث رقم (٥٨٥٥) في صحيح الجامع.

#### عن المرابع ال

الويل وزعم الزاعمون من كل حدب وصوب - ماديين وعلمانيين وحاقدين - أن القرآن الكريم والسنة لم يصبحا ملاذا يلوذ به طالبوا الحياة الدنيا.!

واجتمعوا وللأسف في خندق واحد تحت راية الشيطان! القادمون من الخلف قدِموا بالمال وبالفكر وبالخيانة وجندوا كل مرتد وكل حاقد وكل مهين؟! ولا حل لنا إلا بالعودة إلى منهج الله ورسوله فهما الملاذ الذي يلوذ به المؤمنون ويقبل عليه الموحدون وهما الطريق الوحيد للنجاة..! أقول لم يعد الجدل كلمة ورأيا بل أضحى علما وضرورة قصوى لصد هذا الهجوم الضارى على الإسلام واكتساح هذه الفلول الضالة من المرتزقة والمتاجرين بكل قيمة وشرف ودين؟!

وحتى نوقف - نحن المسلمين - زحف هجوم القادمين من الخلف فعلينا أن نحفظ القرآن الكريم وأن نحفظ السنة ونقيم الشريعة كها أراد الله لها أن تكون! لقد واجه المسلمون قديها وحديثا كل التحديات وقمعوا كل الفتن وأزهقوا كل باطل فقد واجهوا الصليبين بعد أن اندفعت حملتهم الأولى واستطاعت دخول بيت المقدس عام ٤٩٢ هـ ١٠٩٩ ميلادية.

وواجهوا النتار عام ٢٥٨ هـ ١٢٦٠م بما تسبب في انحسار الموجة النتارية.. وواجهوا الصهيونية في عصرنا الحديث عام ١٣٩٤هـ، ١٩٧٣م وما كان ذلك إلا بدوافع إيمانية ويقينية وعملية استنبطت من القرآن الكريم والسنة المطهرة.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [الحج: ٦٨].

### عوعود الإغراب زالج المراق في القرآن eacacac

ويقول تعالى: ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْفِينَ أَوْلِيكَا ۚ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ مَن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَنَّقُوا مِنْهُمْ تُقَالَةً وَيُحَذِّدُكُمُ ٱللَّهُ يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَنَّقُوا مِنْهُمْ تُقَالَةً وَيُحَذِّدُكُمُ ٱللَّهُ نَفْعَلَمُ اللَّهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيدُ ﴿ آلَ عَمْوان: ٢٨]. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: رواه أحمد في مسئله (٢٢٤٥٠)، البيهقى في شعب الإيبان (٩٨٨٧) الطيالسي في مسنده حديث رقم (٩٩٢)، انظر حديث رقم ( ٨١٨٣) في صحيح الجامع.



# 

#### من خلال عرضنا لموضوع:

#### ( प्रित्रेद्द्यी शुंचेत्र केर्य शिव्यों) शिक्षी )

تحقق لنا الوقوف على كثير من الحقائق والمفاهيم والتى أسفر أعداء الدين فيها عن وجوههم القبيحة وألسنتهم البذيئة ومنطقهم الحاقد، وطفا ذلك على سطح الواقع في كل المواقع رغم أنهم لبسوا مسوك الضأن من اللين وهذا تصوير للبعد النفسي والأخلاقي لهم سنعرضه من خلال سرد بعض الافتراءات والرد عليها فقد كتب أحد سدنتهم يقول في إحدى رسائله:

(لم يقتصر ٬٬ القرآن على الأمر بحسن مجادلة أهل الكتاب بل أكثر من هذا: إنه وضع القراء في مركز الإفتاء في الدين فقال:

﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَبُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَهُ لَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وقال أيضًا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِىۤ إِلَيْهِمْ فَسَنُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٧].

وللرد على ذلك نقول: لقد جوز صاحب الرسالة على الرستول الشك في دينه وجعل الذي يزيل شكه ويشفيه منه هم أهل الكتاب كها جوز أن يكون القرآن غير وافي لشئون المسلمين وإن صاحب الرسالة قد جاء بكبرى الكبائر حيث ادعى أن نبينا محمدًا كان يتلقى دينه عن الله وعن جماعة أهل الكتاب وأن أهل الكتاب كانوا له بمثابة دار الإفتاء ومجلس التشريع الذي يسانده ويفتيه فيها احتاجوا إليه من أمور الدين ومعدلاته

<sup>(</sup>۱) رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم – د/ محمد جمعة عبد الله – جامعة أم القرى بمكة المكرمة الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥م من صــ١٥٨ وما بعدها بتصرف.

#### عنه الإغراب والجران في القران المعنون المعنون عن المعنون المع

#### ﴿ سُبْحُننِكَ هَلَا أَبُهْتَنَ عَظِيمٌ ١٦ ﴾ [النور: ١٦].

وقبل التعرض للآيتين اللتين جاء بهما ظانًا أن فيهما دليلا على ما ادعاه نسوق هذه الحقائق الدامغة والقاطعة لهذا الادعاء بأن الرسول عنه لم يستفت أحدًا من أهل الكتاب في أمر دينه فقد كان على بينة من ربه ويقير من أمره فنقول:

أولاً إن الله لا يختار رسله ارتجالا وإنها يختارهم على علم بأهليتهم للرسالة والقيام بأعبائها كها قال تعالى: ﴿ أَفَلَهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

فهم في الذروة علما بشئون الرسالة ودينا وخلقا وكمالا في جميع نواحيهم.

ثَانيًا ﴿ رَسَلَ الله – صَلُواتَ الله وسلامه عليهم – معصومون من التلبس بأى أمر يتنافى مع قداسة الرسالة لأنهم القدوة الحسنة والمثل العليا لأنمهم.

تَالِثًا: رسل الله – صلوات الله وسلامه عليهم – يتلقون أمور دينهم وما يبلغونه لأنمهم عن الله وحده ولا يتلقون شيئا من ذلك عن أحد من البشر ويبلغونه كما أوحاه الله إليهم.

رَابِعًا: ومن المقطوع به أن الرسول عليه لله لل لل الكتاب في شئون دينه وإنها كان يتلقى تعليهاته عن الله وحده كها قال تعالى:

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ آلَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ آلَ عَلَمَهُ. شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ آلَ ﴾ [النجم: ٣: ٥].

وهذا شأنه وشأن غيره من الرسل جميعا قال تعالى:

﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنَّبِيِّئَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ ﴾

[النساء: ١٦٣]

## عوعود الأخيار الجيان العران عودهوي المحيد ال

والأولى بإفتاء الرسول عليه في شئون دينه هو جبريل الأمين عن رب العالمين، فضلا عن أن أهل الكتاب حرفوا وبدلوا وغيروا في كتبهم قال الله تعالى:

﴿ وَإِنَّا فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنْمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٤٦ ﴾ [البقرة: ١٤٦].

خامسًا: تعمد الله تعالى لرسوله عَنْ بجمع القرآن في قلبه وبيانه فقال:

﴿ لَا شَحْرَكَ بِهِ عَلِيَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ٥ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ. وَقُرْءَانَهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَلَيْعَ قُرْءَانَهُ, ﴿ مَنْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ، ﴿ إِلَّا القيامة: ١٦: ١٩].

كما أنه تشريع شامل قال الله تعالى:

﴿ وَنَزَلْنَا عَلِيَاكَ ٱلْكِتَنَ تِبْيِنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ الْ ﴾ [النحل: ٨٩].

سادسًا: أخبرنا الله تعالى أن أهل الكتاب الذين لم يسلموا يحبون الشر للمسلمين ويكرهون الخير لهم فقال تعالى:

﴿ مَّا يَوَدُّ الَّذِيبَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنَبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ يَنَكَأَهُ وَاللهُ يَغْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ، مَن يَنَكَأَهُ وَاللهُ يُغْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ، مَن يَنَكَأَهُ وَاللهُ دُو الْفَضْلِ الْفَظِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### فكيف نستفتيهم إذن؟.

سابعًا: كيف يكون الاستفتاء وهم يعملون على تكفيرنا بغيا علينا وحسدا لنا قال الله تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنِ الْهَالِمُ اللهَ لَكُنْ يَوْدُدُونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَكًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ فَاعْفُوا كُفَّالًا حَسَكًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ فَاعْفُوا

### ع وع و الإغريب زالج يدي في الغران ع وع وع وع وع وعود الإغريب المراجع ا

وَأَضْفَحُواْ حَتَىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ ضَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ حُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ حُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ حُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَ

وقال: ﴿ وَدَّت مَّلَافِئَةٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُعْنِلُونَكُو وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشِعُرُونَ إِلَّا عمران: ٦٩].

وقال: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَنَّبِعَ مِلْتَهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِمِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ الْبَقْرَةُ: ١٢٠].

كيف بعد ذلك يدعون أن الله تعالى أمرنا باستفتائهم كما أن أهل الكتاب أنفسهم اختلفوا فيها بينهم في كتابهم اختلافا بينا تبعا لأهوائهم وأنهم كانوا في شك شديد قال الله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيدً وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتَ مِن زَيْكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِي يَنْهُ مُرِيبٍ إِنَّ ﴾ [هود: ١١٠].

تاسعًا: ثبت أن أهل الكتاب كذبوا على رسول الله على وكذبوا أمامه فقد روى البخارى عن أنس بن مالك وفي قال: فلما جاء نبى الله من عن أنس بن مالك وفي قال:

## ع وع وع و الإغريض والعرب في الغران ع وع وعود عود على العرب العربي في الغران ع وع وعد على العربي وعلى العربي العربي

أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق وقد علمت يهود أنى سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فاسألهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت – وكان قد أنكر عليهم إسلامه – فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا في ما ليس فى فأرسل نبى الله في إليهم فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم في «يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون إنى رسول الله حقا وأنى جئتكم بحق فأسلموا»، قالوا: ما نعلمه! قال: «فأى رجل فيكم عبد الله بن سلام؟» قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وأبل أعلمنا وابن أسلم؟» قالوا: حاش لله ما كان ليسلم، قال: (ثلاثًا)، قال: «يا ابن سلام اخرج عليهم» فخرج فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق، فقالوا له: كذبت فأخرجهم رسول الله في إسلام عبد الله بن سلام".

وقد نهانا رسول الله عن سؤال أهل الكتاب في شيء من أمور الدين فقال المحتاب في شيء من أمور الدين فقال المحتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، والله لو كان موسى بين أظهركم ما حل له إلا اتباعي " " .

عاسرًا: بين لنا الله تعالى أن فى القرآن ما يغنينا عن غيره من الكتب فعن ابن جرير وابن أبى حاتم والدارمى فى مسنده من طريق عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: جاء أناس من المسلمين بكتب قد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود فقال النبى عنه الكلم المنه الفلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم»

فنزلت: ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ يُتَّلَى عَلَيْهِمْ ۚ إِك

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري في (٥/١٦٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبزار واللفظ له عن جابر - المنار ١٠٤/١.

#### عود الماغي بين والجريس والجريس والجريس والجريس والجريس والجريس والجريس والجريس والجريس والمعروبي والمعروبي

#### فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَفِيكِرَىٰ لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۗ ۞ ﴾ [العنكبوت: ٥١].

وأيضًا ما روى عن ابن عباس عنى قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذى أنزل على نبيه عنه أحدث الأخبار بالله – أى أقرب نزولا لأنه أنزل بعد التوراة والإنجيل – تقرءونه لم يشب – أى لم يخلط بغيره – وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: (هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا) أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم من مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذى أنزل عليكم. رواه البخاري في ٤ ص١٥ وفي ٩ ص١٩٩.. هذا ما أردنا أن نختم به كتابنا وصدق الله العظيم حيث يقول:

قَالَ نَمَالَىٰ: ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآةُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللِّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْلِحَالِ ﴿ اللَّهِ ﴾

[الرعد: ١٣].

تم الكتاب ولله العمد والمنة.

# قائمت للراجنع

| المؤلث                              | المرجع                       | الرقم |  |
|-------------------------------------|------------------------------|-------|--|
|                                     | القرآن الكريم                | ١     |  |
|                                     | السنة النبوية المطهرة        | 5     |  |
| د/محمد فِريد وجِدِي                 | دائرة معارف القرن العشرين    |       |  |
| الأستاذ/أنورالجندي                  | مقدمات العلوم والمناهج       | ٤     |  |
| فوزية رمضان أيوب                    | علمالإنسان                   | ٥     |  |
| الإمام/بدرالدين أبي عبيدالله الشبلي | أحكام الجان                  | ٦     |  |
| أبى عبدالله محمدالأنصاريالقرطبي     | الجامع لأحيكام القرآن        | ٧     |  |
| سليمان بن عمرالعجيلي/الجمل          | جاشية الجمل                  | ٨     |  |
| لأبي طاهرين يعقوب الفيروزابادي      | تنويرالقياس في تفسيراين عياس | 9     |  |
| أبويحيى التجيبي الأندلسي            | مختصرالطبري                  | **    |  |
| العلامة الدهلوي                     | حجة الله اليالغة             | 11    |  |
| محمد فؤاد عبد الباقي                | المعجم المفهرس لألفاظ القرآن | 15    |  |
| النزيكشي                            | البدهان في علوم القرآن       | 14    |  |
| العدد ١٥٧ عام٢٠٠٦                   | الوعي الإسلامي               | 18    |  |
| <u> للفيروزابادي</u>                | القاموس المجيط               | 10    |  |
| للسيوطي                             | الإتقان في علوم القرآن       | ١٦    |  |

## عود الإغرب أراب المراق في القرآنِ 163636ع ١٦٦ ١٥٥٤٥ الإغرب أوالعرب الله القرآنِ 163636ع ١٦٦ ١٥٥٤٥

|     | -/                           |                           |
|-----|------------------------------|---------------------------|
| 14  | تاريخ الجدل                  | الإمام/محمد أبوزهرة       |
| ۱۸  | روحالماني                    | للألوسى                   |
| 19  | التفسيرالكبير                | الفخرالرازي               |
| ۲٠  | هٰی ظلال القرآن              | الشهيد /سيد قطب           |
| 77  | السيرةالسلفية                | للشوكاني                  |
| 77  | الخسوارج                     | د/عبدالقادرالبحراوي       |
| 77  | صون المنطق والكلام           | <b>جلال الدين السيوطي</b> |
| \$7 | مجلة منارالإسلام             | العدد ٢٤٣ عام ٢٠٠٢        |
| 70  | التبيان في تفسير القرآن      | للإمام/الطوسي             |
| ~   | الطبيعة في القرآن الكريم     | د/كاصدالزيدي              |
| ۲۷  | التصويرالفني في القرآن       | الشهيد /سيد قطب           |
| ۸۶  | تاريخ المذاهب الإسلامية      | الإمام/محمد أبوزهرة       |
| 79  | مذاهب فكرية معاصرة           | الأستاذ/محمد قطب          |
| ٣٠  | ركائزالإيمان                 | الشيخ/محمد الغزالي        |
| 71  | مجلة الإسلام وطن             | العدد ٢٠٣                 |
| 46  | وضح البرهان في مشكلات القرآن | النيسابورى                |
| 77  | نهاية الإعجاز                | الرازى                    |
| 37  | تاريخ التشريع الإسلامي       | د/محمد على قاسم           |
| 40  | رد افتراءات المبشرين         | د/محمد جمعه عبد الله      |
| 77  | أصول التشريع الإسلامي        | الشيخ/علىحسبالله          |
|     |                              |                           |

#### عوى الْإِنْ الْمِرْسِينَ وَالْمِرْسِينَ فِي الْقُرْلِيَّ وَالْمِرْسِينَ فِي الْقُرْلِيِّ وَالْمُرْسِينَ فِي الْمُرْسِينَ فِي الْمُرْسِينَ فِي الْقُرْلِيِّ وَالْمُرْسِينَ فِي الْمُرْسِينَ فِي الْمُرْسِينَ فِي الْمُرْسِينَ فِي الْمُرْسِينِ فِي فِي الْمُرْسِينِ فِي الْمُرْسِينِ فِي الْمُرْسِينِ فِي الْمُرْسِينِ فِي فِي فِي فِي مِنْ الْمُرْسِينِ فِي فِي الْمُرْسِينِ فِي الْمُرْسِينِ فِي فِي الْمُرْسِينِ فِي فِي الْمُرْسِينِ فِي فِي الْمُرْسِينِ فِي الْمُرْسِينِ فِي فِي الْمُرْسِينِ فِي فِي الْمُرْسِينِ فِي فِي الْمُرْسِينِ فِي فِي مِنْ الْمُرْسِينِ فِي فَالْمِنْ فِي الْمُرْسِينِ فِي فِي الْمُرْسِينِ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي مِي فِي مِنْ الْمُعِينِ فِي مِنْ الْمُرْسِينِ فِي مِنْ الْمُرْسِينِ فِي مِنْ الْمُعِينِ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِي فِي مِنْ الْمُعِينِ فِي مِنْ الْمُرْسِينِ فِي مِنْ الْمُعِينِ فِي مِنْ الْمِنْ ف

| .* * *     |                                        | 00                              |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| **         | ترجمات معانى القرآن الكريم             | جمعية الدعوة الإسلامية العالمية |
| 44         | المصحفالثرتل                           | د/ثبیبالسعید                    |
| 44         | إعجازالقرآن                            | الأستاذ/مصطفى صادق الرافعي      |
| ٤٠         | مقالات من مجلات الأزهر                 | كبارعلماءالأزهر                 |
| 13         | إحياءعلومالدين                         | حجة الله الغزالي                |
| 73         | أحكام القرآن                           | لابنالعربي                      |
| <b>£</b> ٣ | حول إعجاز القرآن                       | د/علىالعماري                    |
| <b>££</b>  | الحيوان                                | للجاحظ                          |
| ٤٥         | ميثاق النبيين                          | عبدالوهابعطية                   |
| <b>73</b>  | الكتابالمقدس                           | دارالكتابالمقدس                 |
| <b>{Y</b>  | إظهارالحق                              | رحمت اللّه الهندي               |
| ٤٨         | المسيحية الحقة كماجاء بها المسيخ       | علاءبكر                         |
| 19         | القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم | د/موريس بوكاي                   |
| ٥٠         | اقتباسات كتاب الأناجيل من التوراة      | د/أحمد حجازىالسقا               |
| ٥١         | انجيل برنابا                           | د/خلیلسعادة/مترجم               |
| ٥٢         | مجلة الوعى الإسلامي                    | العدد ٤١٢ / ٢٠٠٠م               |
| ٥٣         | الملل والنحل                           | ٹلشهرستان <i>ی</i>              |
| ٥٤         | ضحىالإسلام                             | أحمد أمين                       |
| ٥٥ .       | إعجازالقرآن                            | رسالة دكتوراه بأصول الدين       |
|            |                                        | 400                             |

(الله) ونشأة العقيدة الإلهية

الأستاذ/عباس محمود العقاد

### الإغريف والجسيري في القرآن عدمه الإغريب المراب المعربين ا

| 7 <del>4</del> |                            |                             |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| ðA             | المدفرح كتاب التبعيد       | لعيد الرحين بن حسن آل الشيخ |
| 94             | اعلام الوقعين عن بهالمالين | ابن قيم الجونية             |
| 91             | لسانيالعرب                 | لابن منظور                  |
| 3.             | المفردات في غريب القرآن    | للراغب الأصفهاني            |
| 71             | أصولالدين                  | دارالكتب العلمية            |
| ÌĘ.            | مقالاتالاسلاميين           | للأشعري                     |
| 44             | شرع الأميول الخبسة         | alle                        |
| 7.8            | الإنهياب                   | الباقلاني                   |
| 30             | الإقتصاد في الاعتقاد       | حجة الإسلام الفزالي         |
| 33             | مفاتيح الغبب               | للرازي                      |
| V.             | شرحالسنة                   | للبغوي                      |
| **             | الشفا بتمريف حقوق المصطفى  | القاضي عياض                 |
| 79             | تضبير البيخياوي            | للإمام البيضاوي             |
| ٧.             | تفسيراين ڪثير              | للحافظ ابن كثير             |
| <b>¥1</b>      | تفسيرأبي السعود            | للملامة أبي السعود          |
| YF             | الفصل في الملل والنبحل     | ابنجزمالظاهرى               |
|                |                            |                             |



# الفه شراع

| رقم الصفحة                              | الموضوع                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                         | 24124                                     |
| •                                       | البابه الأولى: صول القران الكريم          |
| V                                       | تعريف القرآن                              |
| *                                       | الفصل الأول: أهداف القرآن                 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الفصل الثاني: إعجاز القرآن                |
| 1.8                                     | الفصل الثالث : تأثر العرب بـ              |
| <b>(</b>                                | الفصل الرابع: روايات منصفة قيلت في القرآن |
| <b>7</b> £                              | الباب الثاني : الحدل والمناظرات           |
| ٣٥                                      | الفصل الأول: مَعْنَى الْجَدْلُ            |
| ۲۸.                                     | الفصل الثاني ؛ مشتقات اللفظ (جَدَلَ)      |
| <b>81</b>                               | الفصل الثالث: هل المناظرات من الجدل؟      |
| ٥٣                                      | الفصل الرابع : سبب ذلك                    |
| 66                                      | الفصل الخامس: صور من المناظرات الجدلية    |
| 44                                      | الفصل السادس : المعارضات                  |
| ٧٤                                      | الباب الثالث : ( وجادلهم بالنم هم احسن )  |
| **                                      | الفصل الأول : هل من ضرورة للجدل؟          |
| <b>A</b> 0                              | الفصل الثاني: وهل الجدل علم ؟             |
|                                         | الفصل الثالث: كيف تكون مجادلاً حاذقًا ؟   |

#### عوعود الإغريب زالج يدراني في الفران عوعود عود الإغريب والجريب الماني في الفران عوعود عود الماني عومود

| رقم الصفحة | الموضوع                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ٩٢         | الفصل الرابع : متى تجسادل؟                              |
| 47         | ोरीहति व्येगा : रिंगी पा कांगा                          |
| 47         | الفصل الأول: حجة الله على المعاندين                     |
| 1.18.      | الفصل الثاني : آياتالاحتجاج                             |
| 114        | الفصل الثالث : إشاراتواضحة                              |
| 177        | الفصل الرابع : دلالات الاحتجاج                          |
| 14.        | الفصل الخامس: تعليق                                     |
| 144        | र्गिष्ट्री केंद्रे। स्टिट्टी विद्युधि स्वित्री स्वित्री |
| 144        | الفصل الأول: الجن والإنس                                |
| 184        | الفصل الثاني : الجن والجن                               |
| 701        | الفصل الثالث : مؤمن آل فرعون                            |
| 107        | الفصل الرابع : خولة بنت ثعلبة                           |
| 17.        | الفصل الخامس :النملة والنمل                             |
| 178        | الفصل السادس : الهدهد وسليمان                           |
| 177        | الفصل السابع : عالم المثسال                             |
| 177        | ोचिहीं। ख़ीब़ां : तागाणी शोगी                           |
| 178        | الفصل الأول : القول بالصرفة                             |
| 7.1        | الفصل الثاني: السبر والتقسيم                            |
| 7.7        | الباب السابع : الكنب السماوية                           |
| ۲۰۷        | الفصل الأول: دراسة مقارنة بين: القرآن-التوراة -الإنجيل  |

# عدى المرابع ا

| رقم الصفحة  | الموضــوع                                          |
|-------------|----------------------------------------------------|
| ۲۰۷         | أولاً : القرآن                                     |
| 710         | ثانيًا: التوراة ( العهد القديم )                   |
| 717         | ثالثًا : الإنجيل ( العهد الجديد )                  |
| 777         | الفصل الثاني : العلاقة بين هذه الكتب               |
| 777         | الفصل الثالث: هل هناك جامع بين هذه الكتب ؟ أم لا [ |
| 541         | الفصل الرابع : الاقتباس                            |
| 777         | صورالتشابه بين: القرآن-والتوراة-والإنجيل.          |
| 777         | مراودة زوجة عزيز مصر ليوسف وسجنه                   |
| 744         | واقعة ابني آدم : قابيل وهابيل                      |
| 781         | بشارة زكريا بيحيى المنافئة                         |
| 780         | أقلام منصفة                                        |
| ۸37         | الباب الثامن : عقائق وإباطيل                       |
| 789         | الفصل الأول: ذكر ما ورد عن الرسول الله عن الجدل    |
| 779         | الفصل الثاني : مرويات جدلية                        |
| <b></b>     | كلام البخارى صاحب الصحيح                           |
| <b>6</b> 43 | كلام السمعاني في كتاب الانتصار لأهل العديث         |
| ۲۸۰         | ما ورد عن الأئمة في ذم الكلام                      |
| 7.49        | الباب الناسع قبل البدع                             |
| 59.         | الفصل الأول: أدوات الجدل                           |

#### الإنجاز الجائي فالفرآن بهمهم الإنجاب فالفرآن بهمهم الإنجاب الراجي فالفرآن بهمهم المراجي المراج

| رقم الصفحة | الموضوع                                                |
|------------|--------------------------------------------------------|
|            | الموضيوع                                               |
| AP7        | القُنْصَلِ الثَّاقِيَّ : أَدُواتُ المُعَذِّر           |
| 4.6        | البان الماشر : الراق والرافي الأَخْر                   |
| 7.7        | الفصل الأول: ﴿ وَ إِن تَعَجَبُ فَعَجَبُ قَوَلُهُمْ ﴾؟! |
| ***        | الفصل الثاني : تعليق عام                               |
| 770        | البالهِ الحادث عشر : إلىٰ مَنْ يهْمُهُ الْأَمْر        |
| ***        | الفُصَل الأول: حتمية الدفاع                            |
| 727        | الفصل الثاني : القادمون من الغف                        |
| 40\$       | र विकास                                                |
| 441        | قائمةالراجع                                            |
| *70        | الفهرس                                                 |

نشكت